



ذخائرالعرب ۲۵

# حيوا دالنابغة الذبياني

<sub>تحقیق</sub> مجدأبوالفضل|براهیمٔ

العلبعة الثانية



دارالهارف



## ديوا والنابغة الذبياني

الناشر : دار المعارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج . م . ع .



## ٣٠٠٠ المنظالة المنظالة المنظالة المنظالة المنظالة المنظالة المنظلة ال

#### تصاربر

نشأ النابغة فى قومه ذبيان ، وكانت منازلهم بين الحجاز وتباء ، ولم يكَد يتجاوز سن الحداثة إلى سن الصّبا ثم الكهولة ، حتى وجد نفسه شاعراً مطبوعاً كريم اللفظ والمعنى ، ثم تتنقل سمعته بين القبائل ، وتشهر فى الأسواق والمواسم حتى تَصِل إلى عكاظ ، فينصب له فيها فيتم من أدَم ، ويحتكم إليه الشعراء ، فيقضى بينهم ، وكان حكمه مقبولا ورأيه موفقاً رشيداً .

قبه من ادم ، ويحدم إليه أخبار النعمان بن المنذر ملك الحيرة والمعروف بأبى قابوس ؛ وأنه يحتنى ثم تترامى إليه أخبار النعمان بن المنذر ملك الحيرة والمعروف بأبى قابوس ؛ وأنه الحظوة بالشعر ويهتم به ، وأن الشعراء يقفون ببابه ويمدحونه ، فيخف إليه ويمدحه وينال عنده الحظوة ويُصبح شاعره الخاص ونديمه المفضل ، فحسده أترابه ولداته من المقربين عند النعمان ودسوا له ، ووضعوا على لسانه شعرًا أوْغَرُوا به صدر الملك وأثارُ وا عنده الحفيظة والمغضب ، وتوعده ، فلم يجد النابغة بدًّا من الهرب والنَّجَاء بنفسه والرجوع الى قومه .

وكان بمشارف الشَّام دولة فتية ، تنتمى إلى غسان ، تُنافس المناذرة وتخاصمهم ، وكان بمشارف الشَّام دولة فتية ، تنتمى إلى غسان ، وفي أيام علو شأنه واتساع فرحل إليهم ، وكان ذلك على عهد الحارث بن عمر و الغَسّانى ، وفي أيام علو شأنه واتساع نفوذه ، فوجد عنده مرعًى خصيباً ، وعند الأمراء من حوله احتفاء وتكريماً ؛ فطابت له الحياة عندهم زماناً ، وأخذ يتنقل معهم بين جلق والجولان ، وفي قصورهم يعيش وبين أعطاف نعمائهم يتقلب .

ولكن ناله ما ينال مصاحب السلطان ، فلم يَصْفُ له العيش بين ملوك غسان ، ولم يكد يموت ممدوحه الحارث بن عمر وحتى تنكّر له من خلفه بسبب سوء العلاقة بينهم وبين قومه من ذبيان وحلفائهم من أسد ؛ مما دفعه إلى أن يعود إلى بلاده وقومه .

ثم لم يلبث أن تذكر مليكه من المناذرة ، وما ناله من أعطيات النعمان ، وما كان له عنده من المنزلة والتكريم ، فحن إليه ، وأنشد القصائد في مدحه ، وفيها الأبيات السائرة من المنزلة والتكريم ، فحن إليه عنه خصومه وحسّاده ، وتشفّع عنده ببعض أصحابه من الاعتذار من ذنبه ، والتنصّل مما أشاعه عنه خصومه وحسّاده ، وتشفّع عنده ببعض أصحابه من

المسترفع (هميل)

فزارة ، فقبل النعمان شفاعتهم وأمر برد النابغة إلى منزلته ، ومنحه ما تعوَّد من أعطيات .

ثم ظلّ يتردد بين الحيرة ومنازل قومه بالحجاز إلى أن نُعِيَ إليه النعمان ، فجزع وقال كلمته المشهورة : « طلبه من الدهر طالب الملوك » .

وكان النابغة فى أطوار عمره ، بين قومه أوفى قصور المناذرة ، أو مصاحبته النعمان أو مقامه مع الغساسنة ، أو محكَّما فى عكاظ . أو مادحاً وراثياً للملوك ، شاعراً متصرّفاً رفيع الطبقة ، حتى عدّ بحق من أمراء الشعر وزعماء القول ؛ مما يرى بين دفتى هذا الديوان .

أما شعره فقد روى من عدّة طرق أشهرها رواية عبد الملك بن قريب الأصمعى ، ذكِرت في الديوان المعروف بدواوين الشعراء الستة الجاهليين ، امرئ القيس والنابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمي وطرفة بن العبد وعلقمة بن عبدة وعنترة بن شداد .

وقد قام الأعلم الشنتمرى برواية هذا المجموع كله وشرحه ، بعد أن أضاف لكل شاعر بعض قصائد من روايات أخرى تلقاها عن شيوخه كالطوسى وأبى عمرو الشيبانى والمفضّل ابن سلمة . وكذلك فعل الوزير أبو بكر البطليوسى وابن عصفور النحوى .

وفى سنة ١٨٦٩ م قام المستشرق أهلوارد بطبع دواوين الشعراء الستة الجاهلين ، بعد تصحيحه وتهذيبه وترتيبه ، ووضع له ذيلا يشتمل على الشعر المنسوب لكل شاعر . ثم قام الأستاذ مصطفى السقا بإعادة نشر هذا المجموع باسم مختار الشعر الجاهلي سنة ١٩٣٠ م ، وكذلك فعل الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجة سنة ١٩٥٤ م . وفي سنة ١٩٦٨ م قام المستشرق ديرنبرغ بطبع ديوان النابغة مفرداً ، ومعه ترجمة باللغة الفرنسية . وفي سنة ١٨٦٨ طبع الديوان بشرح أبي بكر البطليوسي مع أربعة دواوين : عروة بن الورد والفرزدق وحاتم الطائي وعلقمة الفحل بعناية أمين زيتون بعنوان «خمسة دواوين العرب» . ثم أعيد بعد ذلك نشر هذه الدواوين بالمكتبة الأهلية ببيروت .

وفى سنة ١٩١٠م نُشر الديوان مفرداً باسم التوضيح والبيان عن شعر نابغة ذبيان بعناية محمد أدهم ، وعليه بعض الشروح والتعليقات .

وفى سنة ١٩٢٩ أعيد نشر الديوان بالمكتبة الأهلية ببيروت بتصحيح عبد الرحمن سلام.

كما تضمن كتاب شعراء النصرانية المطبوع سنة ١٧٩٠ م ترجمته وأخباره وكثيراً من شعره . وفي العصر الحديث عثر على مخطوط برواية ابن السكيت مع بعض شروح وتعليقات .



وقام الأستاذ الدكتور شكرى فيصل بتحقيق هذا المخطوط ونشره فى دمشق سنة ١٩٦٨م فكان أول ما عَرَف العلماء من هذه الرواية .

华 安 华

وقد عنيتُ فى هذه الطبعة بنشر جميع شعر النابغة من كل الروايات التى وقعت لنا ، مبتدئاً برواية الأصمعى من نسخة الأعلم ، ثم روايته عن الطوسى وغيره بعد مقدمته لمجموع الشعراء الستة وشرحه لها ، ثم رواية ابن السكيت .

واعتمدت في هذا العمل على المخطوطات التالية :

١ - نسخة الأعلم الشنتمرى المسهاة بشرح « دواوين الشعراء الستة » ومنها ديوان النابغة ،
 وهي النسخة المصورة عن المكتبة الأهلية بباريس ورمزت لها بالحرف س .

٢٠ - نسخة أخرى منها مكتوبة بخط الشنقيطي وهي محفوظة بدار الكتب برقم ٨١ أدب ش ، ورمزت لها بالجرف ش .

٣ - نسخة أخرى مصورة عن نسخة مكتوبة بخط مغربى بخط محمد بن عبد الجبار ابن على بن محمد الطيب الحسنى كتبت سنة ١٢٦٢ هـ . وأصلها محفوظ بالمكتبة التيمورية برقم ٤٥٠ - شعر تيمور . وقد رمزت لها بالحرف ت .

٤ - نسخة البطليوسى ، وهى تشمل ما اختاره الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب البطليوسى من دواوين الشعراء الستة ومنهم النابغة ، وهى تتفق مع نسخة الأعلم فى الرواية ؛ وقد طبع منها ديوان النابغة كما ذكرنا فى سنة ١٨٧٦ مع أربعة دواوين أخرى ، وأصل هذه النسخة مصور بمكتبة جامعة القاهرة برقم ٢٢٩٨٤ .

٥ - نسخة من رواية ابن السكيت مصورة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية عن مكتبة أحمد الثالث بإستانبول ، كتبت سنة ٦١٥ ه بخط نسخ جميل ، وكتب الشعر بحروف غليظة ، وعليها بعض الشروح والتعليقات ؛ وتقع في ١٤٥ ورقة . وهي النسخة التي اعتمدها الأستاذ الدكتور فيصل في نشرته .

كما اعتمدت بجانب ذلك على كتب اللغة والأدب والتاريخ . وقد قام الصديق العالم الشاعر الراوية الأستاذ حسن كامل الصيرف بمراجعة هذا الديوان ، فله منى الشكر الجزيل وتقدير هذا العمل الجليل .

والله الموفق للصواب .

محمد أبو الفضل إبراهيم



الماسريغ (هميّان الماسيت عيضا .

القسم الأولت رواسية الأصسمى من نستخسة الأعشلم

الماسريغ (هميّان الماسيت عيضا .

### ŸĨŢĨſĸĸĸŢĬŊĬĸĸ

الحمد لله المعلم الإنسان البيان ، ومميّزه به من سائر الحيوان (١) ، الذى شرّفنا بالإيمان وهدانا إليه ، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس دون حقَّ وجب عليه (٢). وأنطقنا بلسان أهل جنَّتِه ، وخير أنبيائه وصفوته ، وصلى الله على سيدنا محمد النبى العربيّ ، القرشيّ الهاشميّ ، أفضلَ صلاة صلاّها على أحد من أنبيائه ، ورسله وأصفيائه ، وملائكته في أرضه وسمائه .

أما بعد ، فلما كان لسانُ العرب خيرَ الألسنة ، ولغنّها (٣) أحسنَ اللغات ، لنزول القرآن بلسانِها وشهادتِه لها ببيانها ، وكان الشّعر ديوانها . المنقّف لأخبارِها وأيامها وحكمها المأثور ، وسائر ما خصت به من فضائلها ، وكان أشرف من كلامها المنثور وحكمها المأثور ، قال الله تعالى : (وَمَا عَلَمْنَاهُ الشّعرَ وَمَا يَنْبَغيى لَهُ) (٤) ، فأبان أن (٥) أهل الشّعر أقدرُ على الله تعالى : (وَمَا عَلَمْنَاهُ الشّعرَ وَمَا يَنْبَغيى لَهُ) (٤) ، فأبان أن (٥) أهل الشّعر أقدرُ على تأليف الكلام ، وسرد النظام – رأيتُ أن أجمع من أشعار العرب ديواناً يُعينُ على التصرّف في جملة المنظوم والمنثور ، وأن أقتصرَ منها (٢) على القليل ، إذ كان شعرُ العرب كلهُ متشابِه الأغراض ، متجانس المعانى والألفاظ (٧) وأنْ أوثرَ بذلك من الشعر ما أجمع الرُّواة على خيرهِ ، فجعلتُ الديوان متضمّناً لشعر امرىء القيس بن تفضيله ، وآثر النّاسُ استعمالَه على غيرهِ ، فجعلتُ الديوان متضمّناً لشعر امرىء القيس بن أخير بن أبي سلمى المزينة زياد بن عمرو الذبيانيّ ، وشعر علقمة بن عَبدة التميمي ، وشعر واعتمدتُ فيا جلبتُه من هذه الأشعار على أصحّ رواياتها ، وأوضح طرُقاتها (٥) وهى رواية عبد الملك بن قُريب الأصمعيّ ؛ لتواطؤ الناسِ عليها واعتيادِهم لها ، واتفاق الجمهور على عبد الملك بن قُريب الأصمعيّ ؛ لتواطؤ الناسِ عليها واعتيادِهم لها ، واتفاق الجمهور على تفضيله (١٩ )، وأثبت ما صحّ من رواياته قصائد متخيرة من رواية غيره ، وشرحتُ جميع عنه شرحاً يقتضى تفسيرَ جميع غريبه . وتبيين معانيه ، وما غمض من إعرابه ، ولم أطل ذلك شرحاً يقتضى تفسيرَ جميع غريبه . وتبيين معانيه ، وما غمض من إعرابه ، ولم أطل



<sup>(</sup> Y ) ش : « واجب عليه » . ( Y ) ش : « متشابه الأغراض والمعاني » .

<sup>(</sup>٣) ت: ولغاتها . (٨) ش: وأوضحها ٥.

<sup>(</sup> ٥ ) ت « بأن ، .

في ذلك إطالةً تخلّ بالفائدة ، وتملّ الطالب الملتمس للحقيقة ، فإنى رأيت أكثر من ألف في شروح هـذه الأشعار قد تشاغلوا عن كشف المعانى وتبيين الأغراض بجلب الروايات ، والتوقيف على الاختلافات ، والتقصّي لجميع ما حوته اللفظة الغريبة من المعانى المختلفة ، حتى إن كتبهم خالية من أكثر المعانى المحتاج إليها ، ومشتملة على الألفاظ والرواية المستغنى عنها ، وفائدة الشعر معرفة لغته ومعناه ؛ وإلا فالراوى له كالناطق بما لا يفهم ، والعامل عنها لا يعلم ، وهذه صفة البهائم ، ولذلك قال أحد الشعراء يذكر قوماً بكثرة الرواية . [ وقلة التمييز والدراية ] (١٠).

زواملُ للأشعار لا علمَ عِنْدَهُمْ بِعِيَّدها إلا كعِلْمِ الأَبَاعِ (٢) لعمر لك ما يسدرى البعيرُ إذا غَدا بأوساقِه أو راحَ ما في الغرائس

وقد فسَّرِتُ جميعَ ما ضمنته هذا الكتاب تفسيرًا لا يسع الطالب جهله ، ويتبين للناظر

المنصف فضله ، والله الموفق للصواب ، وهو حسبى ونعم الوكيل .
ولمّا صح لى من ذلك [ ما أمّلته ] (٣) ، وظفرت منه بما رجوته وتمنّيته ، سَمّيته باسم مَنْ شهد أهلُ العصر بسموه وتقديمه ، وأجمعت الجماعة على تعظيمه وتكريمه ، مَنْ إذا ذكر المجدُ فهو المتردي بردائه ، والكرم فهو العامر لفيائه ، والبأسُ فهو الحامل للوائه ، أو جميلُ الفعل فهو صاحب أرضِه وسمائه ، الظافر أبو القاسم (١) محمد بن المعتضد بالله المنصور بفضل الله أبي عمرو عبّاد بن محمد (٥) بن عبّاد . أدام الله عَلاءهما ، وفي درّج العزّ ارتقاءهما ، وأبقى بهجة الدنيا ببقائهما ، وزيّنها باعتلائهما ، وكبّت مَنْ ساماهما ، كما أكبي مَنْ جاراهما ، ولا أخلاهما من زيادة تُنيف على آمالِهما ورغباتهما ، وتتقدم أمام أمانيهما وإرادتهما ، ونعمة لا يُؤلق (١) منها آت إلا كان زائداً على الماضي . ومسرة لا يُغبط منها متجدّد إلا قصّر عنه الخالى (١) منها آت إلا كان زائداً على الماضي . ومسرة لا يُغبط منها متجدّد إلا قصّر عنه الخالى (١)

وهذا حين آخذ فيما قصدتُه ، وألِثُدئ فيما شرطته ، واللهَ أستعين وعليه أتوكّل ولا حولَ ولا قوة إلاّ بالله العليّ العظيم .

المسترفع بهميل

<sup>(</sup> ۱) تكملة ش *ت* .

<sup>(</sup> ٢ ) لمروان بن سليان بن يحيي بن أبي حفصة – اللسان – زمل . ( ٣ ) من ش .

<sup>(</sup>٤) هو المعتمد على الله أبو القاسم محمد بن عباد صاحب قرطبة وإشبيلية وما والا هما من جزيره الأندلس. توفى سنة ٤٤٨ ابن خلكان ٤: ١١٢.

<sup>(</sup>٥) هوالمُعتَّضِد عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد صاحب إشبيلية . توفي سنة ٤٦١ . البيان المغرب ٣ : ٢٤٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) ش : ما يوافي » . ( ٧ ) الخالي : « الماضي » .

## لبتم لائد الرعن الرحمة

صلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

قال الأستاذ أبو الحجّاج يوسفُ بن سلمان : كان من حديث النّابغة – واسمُه زياد بن معاوية ، وقيل : زياد بُن عمروبنِ معاوية بن جابر بن ضباب بن جابر بن يَرْبوع بن غَيْظ ابن مُرَّة بن عَوْف بن سعد بن ذُبيان بن بَغيض – وبده غضب النّعمان عليه أنّ النعمان كانت عنده المتجرّدة ، وكان النّعمان قصيراً دمياً (١) أبرش ، وكان مارداً ، وكان النابغة مَّن يسمُر عنده ويجالسه ، ورجلُ آخرُ من بني يَشْكُر يقال له : المنخَّل ، وكان جميلا ؛ فكان يُشَمّ بالمتجرّدة . وولدت للنعمان ابنين كان الناس يزعمون أنهما ابنا المنخَّل . وكان النّابغة حلياً عفيفاً ، وكانت له منزلة يُحسَد عليها ؛ فقال النّعمان – وعنده المتجرّدة والنابغة ليلاً وهم جلوس : صِفْها يا نابغة في شعرك ، فوصفَها وكتَّى عنها :

. أَمِن آل مَيَّةَ رائحُ أومُغْتَكِ .

القصيدة . وسيأتي ذكرها إن شاء الله .

وَإِنْمَا سُمِّىَ النابغة لأنه لم يقل شعرًا قط حتى صار رجلاً ، وساد قومَه ، فلم يفجأهم إلا وقد نبغ عليهم بالشعر بعدما كبر ؛ فسُمِّى النابغة . وقيل : سُمِّى بذلك لبيت قاله ، وهو : وحَلَّتُ في بَنِي القَيْنِ بنِ جَسْرٍ فقد نَبَغَتْ لنا منهم شُنُونُ (٢)

<sup>( 1 )</sup> ش : « ذمياً » . والأبرش : من اختلف لون جلده .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۱۹ .

(1)

قال يمدح النُّعمان بن المنذر ، ويعتذر إليه ممّا بلغه عنه فيما وَشَى به بنوقُرَيع في أمر المتجرِّدة :

١ - يا دارَ مَيَّةَ بالعَلْياءِ فالسَّنَدِ أَقْوَتْ ، وطالَ عَلَيْها سالِفُ الأَبدِ
 ٢ - وقفتُ فيها أُصَيْلاناً أُسائِلُها عَيَّتْ جَواباً ، وما بالرَّبْعِ مِن أَحَدِ

\* \* \*

ا - إنمّا قال : « يادارَ مَيَّةَ بالعلياء » توجُّعاً منه ؛ لأنه كان معها (١) ، مقياً بها في سرور ونعمة ، زمنَ مُرتَبعهم ، ثم انقضى ذلك ؛ فجعل يخاطبها توجُّعاً منه لما رأى من تغيَّرها ، وتذكَّراً لما عَهدَه منها . والعلياء : ما ارتفع من الأرض . والسَّند : سَندُ الجبل ، وهو ارتفاعه حيث يُسند [ فيه ] (٢) ، أى يصعد ، وإنما جعل الدار بالعلياء والسّند ؛ لأنها إذا كانت في موضع مرتفع لم يَضِرُها السَّيْلُ ، ولا انهال عليها الرَّمل . وقوله : «أَقُوتَ » ، أى خلَت من الناس وأقفرت ، وقال : «أَقُوت » ولم يقل : «أَقُويْت » ؛ لأن مِن كلامهم [ أن ] (٢) يخاطبوا الشيء ثم يتركوا خطابه ، ويكنوا عنه ؛ كقوله عزّ وجلٌ : (حَمَّى إذا كُنتُمْ فِي الْفلكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ ) (٣). والسالف : الماضي . والأبد : الدهر .

٢ – وقوله: « وقفتُ فيها أُصَيْلاناً » ، وَصَفَ أنه مرّ بالدار عَشِيًّا قصيراً ، فوقف فيها وسألها عن أهلها ؛ توجُّعاً وتذكّراً . وأُصَيلان : تصغير أصيل وهو العَشيّ ؛ وإنما صغَّره ليدلّ على [قصر] (١) الوقت ، وأنه لشدة حزنه وتوجُّعه لم يمنعه ضيقُ الوقت وقِصَرُه من الوقوف بالدار ، والسؤال عن أهلها . [و] (٥) قوله : « عَيَّتْ جواباً » ، أي عَيَّت بالجواب فلم بالدار ، وليس بها أحد يكلِّمني (١) . والرَّبْع : منزل القوم ؛ وكأنه سُمِّي بذلك لإقامتهم فيه زمن الربيع (٧).

 <sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) تكملة من ش .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة يونس ٢٢ .

<sup>(</sup> ٤ ) من ش .

<sup>(</sup> ٥ ) تكملة من ت ، ش .

<sup>(</sup>٦) ت، ش «أكلمه».

<sup>(</sup> ٧ ) ش : « المرتبع » .

والنُّوْىُ كالحوضِ بالمَظْلُومةِ الجَلَدِ ضَرْبُ الوَلِيدةِ بالمِسحاةِ في الثَّأْدِ ورَفَّعَتْهِ إلى السَّجْفَيْنِ فالنَّضَدِ ٣ - إلا الأوارِيَّ لَأْياً ما أُبيِّنُ اللهِ الأوارِيَّ لَأْياً ما أُبيِّنُ اللهِ عليه أقاصِيه ولَبَّدَه
 ٥ - خلَّتْ سبيلَ أَتَىُّ كان يَحبسُه

\* \* \*

٣ - الأوارى : محابس الخيل ومرابطها ، واحدها آرى . والنّوى : حاجز من تراب حول الخياء ؛ لئسلاً يدخله (١) السّيل . والمظلومة : الأرض التى لم تُمْطَر فجاءها السيلُ فملأها . والجلَد ٢) : الأرض الصّلبة . يقول : ليس فى الدار شىء إلا محابس الخيل ، قد خوى أثرها ؛ فلا أتبينها إلا بعد بطء وجهد - واللّأى : البطء - وليس بها أيضاً إلا النّوى ، ثم شَبّه بالحوض فى استدارته . وإنما جعل النّوى بالمظلومة ؛ لأنها أرض صُلبة ، والنوى والأوتاد أشد ثباتاً فيها ، وجعلها جَلَداً ؛ لأنّ الحفر فيها ليس بسهل ، فلم يعمق النّوى ، فهو أشبه له بالحوض . وقيل : المظلومة الأرض التى لم يكن بها (٣) أثر ؛ فاحتاج أهلها أن يحفّر وا فيها حوضاً لمطر أصابه من أو لسيل مرّ بهم فحفروا بها ، وحَفَرُهم لها ظُلْمُهم إيّاها ؛ يحفّر وا فيها ما لم يكن (٥) . وأصل الظلم وضع الشىء فى غير موضعه .

٤ - وقوله: «رَدَّتْ عليه أَقاصِيه» أَى رَدَّت الأَمَةُ على النُؤى ما تباعد من ترابه وشذ منه ؛ لئلا يصل إليهم الماء. وسكَّن الياء من « أقاصيه » ضرورة ، وجاز ذلك تشبيها بالألف ؛ لأنها لا تكون إلا ساكنة ، والياء أختها فى المد واللّين ، فحملت عند الضرورة عليها . ويُروَى : «رُدَّتْ عليه » ولا ضرورة حينئذ . ومعنى «لَبَدَه» سَكَّنه بشدَّة (١٠) . والوليدة : اللّيمة الشابَّة ؛ وإنما خَصَّ الوليدة لأنها أشدُّ ضرباً للنؤى . والثَّأَد : المكان النَّدِى ، وهو مصدر وضع موضع الصِّفة .

ه - الأَتِي : سَيلٌ يأتى من بلد إلى بلد ، والأَتِي : مجرى الماء ، يقال : أَتِّ لمائك ، أَي هَيِّ له مجرى ، وهو الذي أراد النابغة . وقوله : «خَلَّتْ سبيلَ أَتَى » أَي كَنَسَتْه وَنَحَتْ ما فيه من مَدَر وغير ذلك ؛ لئلا يحتبس الماء فيه فيفسد تراب النُّؤى الذي حوله . =

<sup>(</sup>١) ش : « يداخله » . (٤) في شرح البطليوسي : « ليجمعوا فيه المطر فيشربوه » .

<sup>(</sup> ٢ - ٢ ) ساقط من ت ، ش . وهو في س (٥) ت ، ش : « شيئاً لم يكن » .

<sup>(</sup>٣) ت ، س : « لم يكن فيها » . (٦) ت ، ش : « وشدّده » .

٦ - أَمسَتْ خَلاءً وأمسى أهلُها احتملوا

٧ - فعدِّ عمَّا تَوَى إذْ لا ارتجاعَ له

٨ - مَقْذُوفة بِدَخِيسِ النَّحْضِ بازلُها

أَخْنَى عليها الذى أُخْنَى على لُبدِ وانْمِ القُتُودَ على عَيْرانة أَجُدِ له صَرِيفٌ صَرِيفُ القَعْوِ بالمسكِ

= وقوله: « ورَقَّعَتْه إلى السَّجفَين » أى رَقَّعَتِ الترابَ إلى السَّجفَين ، والسَّجْفان : سِتران رقيقان يكونان فى مقدَّم البيت ، والنَّضَد إلى جانبهما ('') ، وهو أوعيتُهم وجلالُ تَمْرِهم ('') ، يُنْضَد بعضُها على بعض . وقوله : « ورَقَّعَتْه » أى بَلَغتْ بالحفر وقدَّمتْه إلى موضع السَّجفين ؛ وهو من قولك : ارْتَفِعَ إلى [ فلان ] ('') ، أى تقدَّم إلى ، وارفعْه إلى الأمير ، أى قدَّمه ، وليس من ارتفاع إلمعنى أنّ الماء لما كثر وعجز النؤى [ عنه ] خافت على بيتها ، فخلَتْ سبيله في البيت ، ﴿ وَسَهَلَت مسلكه ؛ لينفذ و يتجاوز البيت .

7 - وقوله : «أُمستْ خَلاءً » أى أمست الدار خالية من أهلها لمّا احتملوا عنها إلى مياههم . وقوله : «أُخْنَى عليها » أى أفسد عليها الدَّهرُ الذى أفسد على لُبد وهرَّمه وأفناه . ولُبد : آخِرُ نُسُور لُقمانَ بن عاد ، وهو النَّسْر السابع من نسوره ، وكان قد عُمِّر أربعمائة عام ، وهو الذى يُضرب به المثل ؛ فيقال : «أَتَى أَبدُ على لُبد » .

٧ – القُتُود : عيدانُ الرَّحْل ، ولا واحد لها عند أكثر (١) أهل اللغة ، وقال أبو عمر و الشيباني : واحدها قَتَد . والعَيْرانة : ناقة تشبه العَيْر في القوة والنشاط . والأُجُد : المُونَّقة الخَلْق ، وهي التي عظام فَقارها [عظم] (٥) واحد ، يقال : بنيان مُؤَجَّد ؛ إذا كان مرصوصاً بعضه إلى بعض . يقول : عَدِّ عمّا ترى من تغيرُّ الدار ، وما أحدث فيها الدهر ؛ إذْ أيقنت أنه لا رجعة له . « وانْم القُتُود » ، أي عالِها وارفَعْها على هذه الناقة ؛ وهذا لتسلُوعما أنت فيه .

٨ - وقوله: «مقذوفة»، أى لعِظَم خَلْقها وتراكب لحمها، كأنَّها قد رُمِيت باللحم رمياً . والدَّخيس : الكنير المتداخل . والنَّحْض : اللحم . والقَعْو : الذى فيه البَكْرة إذا كان من خشب ، وإن كان من حديد فهو خُطّاف. وبازِلُها : نابها حين بزل اللحم اللحم ، =



<sup>(</sup> ٤ ) ت ، ش : « على قول أكثر » .

<sup>(</sup>١)ش: « جنبها ». (٢)ش: « التمر».

<sup>(</sup>٥) تكملة من ش.

<sup>(</sup> ٣ ) من ش .

يومَ الجَلِيلِ على مُستأنِس وَحَدِ طاوِى المَصِيرِ، كَسَيْفِ الصَّيْقُلِ الفَرِدِ

= أى شَقَّه وخرج ، والصَّرِيف : صوتُه . والمَسَد : الحبل . وقيل : القَعْوُ البكرة بعينها . وذكر أهل اللغة أن الصَّرِيفَ فى الفحول من النشاط [ وفى الإناث من الإعياء ، وبيت النابغة لا يحتمل إلا النشاط ](١) ، وقد حكى عن أبى زيد أن الناقة تصرِف من النشاط والإعياء ،

والفحلَ من النشاط والهياج والإعياء . ونَصْبُ « صريفَ القعو » عَلَى تقدير المصدر ؟ كأنه قال : بازلُها يصرف صريفاً مثلَ صريف القعو ، والرفع على تقدير : له صريفٌ مثلُ صريف القعو .

قان : باربها يصرف صريفا مثل صريف الفعو ، والرفع على تفدير : له صريف مثل صريف الفعو .

٩ - الجليل : شجر ، وهو الثّمام . والمستأنِس : قَور يخاف الأنيس ، وقيل : هو الذي يوفع رأسه ؛ هل يرى شخصاً ؟ ومعنى « زال النهارُ بنا » أى انتصف ، و« بنا » في معنى « عننا » وقيل : في معنى عننا ، والمعنى زال النهارُ عننا ، وكلا القولين حسن ؛ لأن السير في نصف النهار صعب شديد من أجل الهاجرة ، وكذلك السير في آخره بعد سير النهار كلّه . فيقول : كأن رَحْلي على ثور مستأنِس منفرد ؛ لنشاط ناقته وحِدَّتها في وقت إعياء الإبل فيقول : كأن رَحْلي على ثور مستأنِس منفرد ؛ لنشاط ناقته وحِدَّتها في وقت إعياء الإبل وكلالها . وقوله : « يوم الجليل » ،أى يوم مرورنا [ بالجليل ] (٢)، وسيرنا على موضعه ، وكأنه

1. - وقوله: « مِن وحش وَجْرَةَ » ، أى هذا الثور من وحش هذه الفَلاة ، ووجْرة . طرف السَّى ، وهو مجتمع الوحش (١) ، وهى ستون ميلاً ، وماؤها قليل ؛ فبطون وحشها طاوية لقلة شربها الماء . وقوله : « موشى أكارعه » ، أى بقوائمه نُقَطَّ سُودٌ وخطوط . وقوله : «كسيف الصَّيْقَل » ، يريد أن الثور أبيض لَمَاعٌ كالسيف . و « الفَرد » : المنقطع القرين المنفرد بالجودة (٥) ، وقيل : هوالذى أفرد من غمده ، وعند ذلك يبدوبياضُه ولمعانه ، وقد يقال :

مرّ به في الهاجرة أو العَشِيحٌ ٢. وإنما وصف النُّور بالانفراد ؛ لأن ذلك أشدُّ لفزعه .

فَرْدٌ وَفَرَدٌ ، وواحدٌ ووَحَدٌ . وقوله : « طاوِى المصِير » ، أى ضامر ، والمصِير : المِعَى ، وكَنَّى به عن البطن ، وجمعه مُصْران ، وجمع مُصران مَصارِين .

<sup>(</sup>۱) تكملة من ش

<sup>(</sup>٢) تكملة من ت ، ش ، وفي شرح البطليوسي الجليل : موضع ينبت النّام . (٣) ش : « أو في العشي » (٤) في شرح ابن السكيت : « وهي فلاة بين مرّان وذات عرق » . وفي ياقوت : « السِّيّ علم لفلاة على جادة البصرة إلى

مكة بين الشبيكة والوجرة يأوى إليها اللصوص » . ( ° ) ش : • في الجودة » .

تُزْجِى الشَّمَالُ عليه جامدَ البَرَدِ طَوْعُ الشَّوامِتِ من خوف ومن صَرَدِ صُمْعَ الكُعُوبِ بَرِيثاتٍ من الحَرَدِ ١١ - أَسْرَتْ عليه مِن الجَوْزاءِ ساريةُ
 ١٢ - فارتاعَ مِن صوتِ كَلَّابٍ فبات له
 ١٣ - فَبَهَّ نَ عليه واستَمَرَ به

\* \* \*

11 - يقال: سرى وأسرى ، إذا جاء ليلاً ؛ فجمع بين اللغتين ، فقال: «أُسْرَتْ » ثم قال: «سارية » فبناها (١) على «سَرَتْ » . والسارية: سحابة تسير ليلاً وتمطر. وقوله: «من الجوزاء » كقولك: سُقينا بنوء كذا ، يريد أن السحابة كانت من نَوْء الجوزاء ؛ وإنما خص الجوزاء لأن نَوْءها يكون في البَرْد الشديد ؛ لأنها تطلُّع في أشد الحر وتسقط في أشد البرد . وقوله: « تُزجى الشَّمالُ » ، أى تسوق وتدفع على الثور مطراً فيه بَرَدٌ جامد ، وهو الذى صَلُبَ منه وجمد ؛ وإنما خص الشَّمال لشدة بردها ، فيصف أن الثَّور بات مَبِيتَ سوء ؛ فذلك أنشط له وأحد لدفعه (٢).

17 - وقوله: « فارتاع » ، أى فزع النُّور بعد ما لتى من سوء مبيته من صوت . « كَلاَّب » ، وهو الصائد ذو الكِلاب ؛ فكان ذلك زائداً فى نشاطه . وقوله : « طَوْعَ الشَّوامت » ، أى بات الثَّور مبيت سوء من برد وجوع فى حالة يشمت عَدُوُّ البائت إذا بات بها ، يقال : اللهم لا تطبعن فى شامتاً ، أى لا تُنْزِلْ بى ما يُحبّه ويسرّه ، وقيل : أراد بالشَّوامت القوائم ، واسمها الشَّوامت ، أى بات الثَّور طَوْعَ قوائمه ، أى بات قائماً . ومَن نصب « طَوْعَ الشوامت » فعلى خبر « بات » ، وحبره فى قوله : « له » ، ويكون أيضاً اسم « بات » مضمراً فيها ، والجملة فى موضع خبرها . والصَّرَد : شِدَّة البرَد .

۱۳ - قوله: « فبنَّهنَّ عليه » ، أى بثّ الصائد الكلاب (") على النَّور فرفَس ( الله وقوله: « واستمرّ به » ، أى نهض بالثور قوائمٌ صُمْع ( الكعوب ، أى لَسْنَ برهلات المفاصل . والصَّمَع : اللَّصوق والحدّة واللطاقة . والحرّد : استرخاء عصب البعير من شدة العقال ، فاستعارة للتّور ، أى ليس بقوائمه عيب ، ولم يُرِد الحَرَدَ بعينه .

<sup>(</sup>١) ش : ﴿ فَأَتِّي بِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ت ، س : «لنفسه».

<sup>(</sup>٣) ش : « كلابه » .

<sup>( \$ )</sup> رفس ، أى ركض برجله ، وفى ش : « رفض » تحريف .

<sup>(</sup> ه ) ش : « سمر الكعوب » .

طَعْنَ المُعارِكِ عندالمُحْجَرِ النَّجُدِ طَعْنَ الْمَيْطِرِ إِذْ يَشْنِي مِن العَضَدِ سَفُّودُ شَرْبِ نَسُوه عند مُفْتَاًدِ ١٤ - وكان ضُمْرانُ منه حيث يُوزِعُـــه
 ١٥ - شَكَّ الفَرِيصَةَ بالمِدْرَى فَأَنْفذَها
 ١٦ - كأنَّه خارجاً مِن جَنْبِ صَفْحَتِه

18 – وقوله: «وكان ضُمْرانُ منه»، [ضمران] اسم كلب. و «يُوزعه»: يُغرِيه بالثور ويحضُّه على الدُّنُو منه والأخذ بمقاتله. و «المُعارِك»: المُقاتِل، والمعركة: موضع الحرب. والمُحْجَر. الملجَأ المدرَك. و «النَّجُد»: الشجاع، وهومِن نعت «المُعارك». يقول: كان ضُمرانُ من الثور بالموضع الذي يغريه به صاحبه، كما تقول: أنا لك من هذا الأمر حيث تُحِبّ. وقوله: «طَعْنَ المُعارِك» [أى لما أغراه صاحبه به، ودنا منه، طعنه الأمر طعنه المُعرَن المُعارِك»: وكان ضُمْران منه، أى طعنه الثور طعنه في قرنه، فكأنّه من الثور.

10 – يقول: شَكَّ النَّورُ فريصةَ الكلب بالمِدْرَى ، أَى انتظمها. و « الفريصة » : موضع عقب الفارس ، وقيل : هي بَضْعة في مرجع الكتفّ ؟ و « المِدْرَى » : القَرْن . و « المَبيْطِر » البَيْطِر » البَيْطِر » البَيْطار . و « العَضَد » : داء ووجع في العضُد ؛ مِن ثقل حمل أو غيره ( ٤ ) ، وشبّه نفوذ القرن للفريصة ودخولها فيه بطعن البَيْطار ، إذا داوَى الإبلَ من العَضَد ؛ وإنما خصّ الفريصة لأنها مقتل .

17 - وقوله: «كأنه خارجاً »، أى كأن القرن فى حال خروجه من جنب صفحة الكلب إلى الصفحة الأُخرى سَفُّودُ شَرْب نَسُوه ، أى تركوه حتى نضج ما فيه . والمُفتَّأد: موضع اشتوائهم اللحم ، يعنى أنّ الثور طعن الكلب فخرج قرنه من الجنب الآخر ، ثم دهب به ، فبقى الثور وحده ، وليس معه أحد ؛ فشبّه القرن منتظماً للكلب بسَفُّود فيه شواء قد تُرك ليس عنده أحد . والنسيان فى كلام العرب : التَّرْك . و «شَرْب » : قوم يشر بون ، واحدهم شارب ، مثل تاجر وَبُحْر ، وزائر وزَوْر ، وصاحب وصَحْب .

 <sup>(</sup>٣) شرح ابن السكيت : « بضعة في مرجع الكتف إلى المخاصرة » .
 (٤) ش : « من حمل ثقيل وما أشبهه » .



<sup>(</sup>۱) تكملة من ش.

<sup>(</sup>٢) تكملة من ت ، ش.

٧.

١٧ - فَظلَّ يَعْجُمُ أَعْلَى الرَّوْقِ مُنقَبِضاً ،
 ١٨ - لمّا رأى واشِقُ إِقعاص صاحبِه
 ١٩ - قالت له النَّفْسُ : إنِّى لا أَرى طَمَعاً
 ٢٠ - فتلك تُبلِغُنِي النُّعْمانَ ، إنّ لـه
 ٢١ - ولا أَرَى فاعِلاً في الناس يُشْبِهُ
 ٢٢ - إلّا سُلَمانَ إذْ قال الإله لـه

فى حالِكِ اللَّونِ صَدْقٍ غيرِ ذِى أُودِ ولا سبيلَ إلى عَقْلٍ ولا قَـوَدِ وإنّ مـولاكَ لم يَسْلَم ولم يَصِدِ فَضْلًا على الناس فى الأَدْنَى وفى البَعَدِ ولا أُحاشِى مِن الأقوام مِن أَحَدِ قُمْ فى البَرِيَّةِ فاحْدُدْها عِن الفَنَادِ

١٧ - قوله: « فظل يعجمُ » ، أى ظل الكلب يمضغ أعلى الروق (١ حيث أنفذه به ، فهو يعض في حالك اللون ، يعنى القرن . والصَّدْق : الصَّلْب . والأَود : الاعوجاج . وقوله : « منقبضاً » ، أى قد تقبض الكلب واجتمع في القرن لِما يجد من الوجع .

١٨ - وقوله : « لما رأى واشق ً إقعاص صاحبه » ، واشق : اسم كلب آخر . وقوله : « ولا سبيل إلى عَقْل ولا قَوَد » ، ضَرَبَ هذا مَثَلاً ، يعنى أن صاحبه قُتِل - وهو ضَمْران - فلم يقتَل به ولم يُودَ . والعَقْل : عُرْم الدِّية . والقَوَد : قتل النفس بالنفس .

١٩ - قوله: «قالت له النفس»، أى حدثت واشقا نفسه باليأس من الثور أو من صاحبه. وقوله: «وإن مولاك» يعنى الكلب المقتول. والمولى: ابن العم هنا ، والصاحب، وقيل: أراد بالمولى ربّ الكلب؛ أى قُتِلَتْ كلابُه فلم يسلَم ولم يَصِد.

٧٠ - وقوله: « فتلك تُبلغني النَّعمان » ، أى تلك الناقة التي تشبه هذا الثور في قوته ونشاطه تُبلغني النَّعمان ، وهو اسم الملك . وقوله: « في الأَدْئَى وفي البَعَد » ، أى في القريب والبعيد ، يقال : هو منك غير بعيد ، وقوله : « إن له فضلاً » ، يُحتمل أن يريد التَّفَضُّل على القريب والبعيد ، ويحتمل أن يريد الرِّفعة ؛ إذ هو يفضُل جميع الناس .

٢١ - وقوله : « ولا أرى فاعلاً » ، أى لا أرى أحداً يفعل فعلاً كريماً يُشبهه فى فعله .
 وقوله : « ولا أُحاشِى » ، أى لا أستثنى فأقول : حاشا فلاناً فهويشبهه فى فِعل الخير .

٢٢ - وقوله : « إلا سليان » استثناء من القوم المنني عنهم شبه النعمان . وقوله : « احْدُدْها » ، =

<sup>(</sup>١) ت : « القرن » . (٢) في شرح البطليوسي : « الإقعاص : القتل الوحيّ » .

يَنْنُونَ تَدْمُرَ بِالصُّفَّاحِ وَالْعَمَدِ كَمَا أَطَاعِكَ ، وَادْلُلْهُ عَلَى الرَّشَدِ تَنْهَى الظَّلُومَ ولا تَقْعُدُ على ضَمَدِ تَنْهَى الطَّلُومَ ولا تَقْعُدُ على ضَمَدِ سَبْقَ الْجَوَادِ إذا استولى على الأَّمَدِ

٢٣ - وخيس الجن ، إنّى قد أَذِنْتُ لهم
 ٢٤ - فمن أطاعك فانْفعه بطاعت م
 ٢٥ - ومَن عصاك فعاقبة معاقبة
 ٢٦ - إلا لمثلك أو مَن أنت سابقه

\* \* \*

= أى امنعُها . و « الفَنَد » : الخطأ فى القول والفعل وغير ذلك ؛ مما يُفَنَّد صاحبه عليه ويُلام . ومعنى قوله : « قم فى البريَّة » ، أى انظر فى مصالحها واجتهد فى إرشادها .

٢٣ – قوله : « وخيس الجن ؟ إنى قد أذنت لهم يبنون » ، أى ذَلَلهم ، ومنه سُمى السّجن مُخيَّسًا . و « الصُّفاح » : حجارة كالصفائح عراض . و « تَدْمُر » : مدينة بالشام ، فيها بناء لسليان بن داود ، عليهما السلام . و « العَمَد » : أساطين الرّخام ، وهى السّوارى .
 ٢٤ – و « الرَّشَد » : الرُّشْد ؛ يقال : رُشْد ورَشَد ، كما يقال : بَخَل وبُخْل ، وشَغَل وشُغْل ، ومثله كثير .

٢٥ – الضَّمَد : الذَّل والغيظ والحقد ، وقيل : هو الظلم ، وقيل : هو شدَّة الغضب والحقد ، أى لا تنطوى على حقد وغضب إلا لمن هو مثلك فى الناس ، أو قريب منك .

٧٦ - وقوله: « إلاّ لمثلك » ، أكثر أهل اللغة لا يعرف معنى البيت . [ وحُكى عن الأصمعي ] (١) أنه قال : ليس هذا موضع هذا البيت . وقال المازنيّ : إنما موضعه بعد قوله : « فلم أُعرِّضْ - أَبيْتَ اللَّعْنَ - بالصَّفَدِ » (٢) « إلاّ لمثلك أو من أنت سابقه » [ وحكى عن الأصمعيّ ] أنه قال (٢) : « إلاّ لمثلك » ، أى إلاّ لرجل في مثل حالك أو مَنْ فضْلك عليه ؛ كفضل السابق على المصلِّى (٢) ،أى ليس بينك وبينه في الفضل إلاّ يسير ، بمقدار ما بين السابق والمصلِّى من الخيل . ومعنى استولى عليه : غلبه . والأَمَد : الغاية التي يُجرَى إليها . وقال ابن الأعرابيّ : زعم النابغة أن الله تبارك وتعالى قال هذا لسلمان ، وحُكِي عنه أيضاً أنه قال : لا أدرى ما معناه ، وإنما أراد النابغة حَضَّ النَّعمان على أن يقعد عنه ، ولا يُضمر له حقداً ؛ لأنه ليس له مثله ولا قريباً منه .

 <sup>(</sup>٣) قال القتيبي: ولا تقعد على غيظ وغضب إلا لمثلث في حالك أو لمن فضله عليك كفضل الجواد السابق على المصلى،
 قأما من فوق ذلك فامض فيه إرادتك ».



<sup>(</sup>١) تكملة من ت ، وموضعه بياض في س . (٢) أي بعد البيت الثامن والأربعين .

٢٧ - أَعْطَى لفارِهَ ـ قَوابِعُها
 ٢٨ - الواهِبُ المائة المعْكاء زَيَّها
 ٢٩ - والأَدْمَ قد خُيِّسَتْ فُتْ لاَ مَرافقُها
 ٣٠ - والرَّا كضاتِ ذُيُولَ الرَّيْطِ فانَقَها

مِن المواهِبِ لا تُعْطَى على نَكَدِ سَعْدانُ تُوضِحَ فى أَوْبارِها اللّبدِ مَشْدُودةً برِحالِ الحِيرَةِ الجُدُدِ بَسْرُدُ الهَواجِرِ كالغِزلان بالجَرَدِ

\* \* \*

۲۷ – قوله: «أعطى لفارهة » مردودٌ على قوله: « ولا أرى فاعلا أعطى لفارهة منه » ، والفارهة: الناقة الكريمة ، أو العطية الحسنة. و « توابعها »: ما تبعها من المطايا. وقوله: «حُلْوٍ توابعها » ، أى مُتَيسِّرة هَيِّنة ، لم يمدّها مطل ولا امتنان. والنَّكَد: الضِّيق والعُسر، وير وى: « لا تُعْطَى على حَسَدِ » ، أى لا تعطى ونفسك تتبع العَطِيَّة وترغب فيها.

٧٨ - وقوله: «الواهب المائة المعكاء»، يعنى أنه يهب المائة من الإبل ، والمعكاء: الغلاظ السّمان الشّداد، وهو اسم لا يُتَنّى ولا يُجمَع ، وأظنه من عكوة الإزار وهو جفاؤه بعد شدّه. والسّعدان: نبت من أنجع ما ترعاه الإبل ، ومنه قيل: «مَرْعًى ولا كالسّعدان». وتُونم عن موضع بالحمى (١)، وكانت إبل الملوك ترعاه ؛ فلذلك ، ذكره . وقوله: «في أوبارها اللّبك »، يريد أنها إبل سائمة مُهمكة في المرعى ، لا تُستعمل ظهورُها ؛ فأوبارها مُتَلبّدة لذلك . واللّبد: جمع لِبْدَة ، التقدير يريد أوبارها ذات اللّبد.

٢٩ – الأَدْم من الإبل : البيض ، ومن النساء : السَّمْر. ومعنى «خُيِّسَتْ » : ذُلِّلت بالرُّكوب. والفُتْل<sup>(٢)</sup> : التى بانت مرافقُها عن آباطها ، فلا يُصيبها ضاغط ولا حاز ولا ناكث<sup>(٣)</sup> ، وهو جرح يُصيب كراكرها ، إذا صَكَّبُها مرافقُها ؛ فربما امتنعت من السَّير لذلك . والحيرة : مدينة النَّعمان ، وإليها تُنسَب الرِّحال .

٣٠ - وقوله: « والراكضاتِ ذيولَ الرَّيط » ، يعنى الجوارى يركُضْنَ بأرجلهنِّ مآخر الرَّيط ؛ لسُبُوغِه عليهن ، وتَبَخْتُرِهن فيه . والرَّيط : الملاحف البيض . ومعنى « فانقَها » : نعَم عيشها . وقوله : « بَرْدُ الهواجر » ، أى هى فى الهواجر فى موضع بارد ؛ فلا يُؤذيها وَهَجُ الشمس . ثم شَبَّهنَّ بالغِزلان فى طول الأعناق ، وضُمْر الخُصُور ، وحُسن العيون . والجَرَد : =

<sup>(</sup>١) ش : ﴿ فِي الحمي ﴾ ، وفي ابن السكيت : ﴿ حمى ضرية ﴾ .

<sup>(</sup> ٢ ) الفتل : « جمع فتلاء » .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

٣١ – والخَيْلَ تَمْزَعُ غَرْباً في أَعِنَّهِا كالطَّير تنجُومِن الشُّؤبوب ذي البَّرد ٣١ – احكُمْ كحكم فتاة الحَيِّ إذْ نَظَرت اللَّمَةِ إلى حَمام شِراع واردِ الثَّمَدِ ٣٢ – احكُمْ كحكم فتاة الحَيِّ إذْ نَظَرت اللَّمَةِ

\* \* \*

= أرض جرداء لا شجر فيها ولا نبات ؛ وإنما خَصَّه لأن الغِزلان إذا كانت به بدت محاسنُها للناظر، ولم يحجبها عنه شيء .

٣١ – يقول : هو يَهَبُ المائة المِعْكاء ، ويَهَبُ الراكضات ، ويهب الخيل . وقوله : «تَمْزَعُ » ، أى تُسرع فى سيرها . والغَرْب : الحِدَّة والنشاط . وشَبَّه الخيلَ به فى سرعتها بطير أصابها مطر شديد فيه بَرَدٌ ؛ فهى تنجو وتسرع إلى مواضع تقيها من المطر والبرد . والشُّؤُبُوب : دفعة المطروشدَّته .

٣٧ – وقوله: « احكُمْ » ، أى كُنْ ( حكياً فى أمرك ، مصيباً فى الرأى ١ ، ولا تقبل ممن اليك كفتاة الحكم فى القضاء . ممن سعى إليك كفتاة الحكم إذْ أصابت ووضعت الأمر موضعه ، ولم يرد الحكم فى القضاء . وحُكى عن الأصمعي أنه سمع قوماً من أهل البادية يحدِّثون أن بنت الخُسِّل ٢ كانت قاعدة فى جَوارٍ ، فمرِّ بها قَطاً واردة فى مَضِيق من الجبل ، فقالت :

[ وحكى عن أبى عبيدة ]<sup>(٣)</sup> أن هذه زرقاء اليامة ، كانت من بقية طَسْم وجَدِيس ، وكانت تَرَى من مَسِيرة ثلاثة أيام ، وكانت لها قطاة ، ومرّ بها سِرْبُ مِن قَطاً بين جَبَلَين ، فقالت : ليت هذا الحمام لنا ونصفه إلى حمامتنا ، فيتمُّ لنا مائة ، فنظر فإذا هي كماقالت . وأرادت بالحمام القَطَا ، وكان سِتًّا وستِّين ؛ يقال : إنها وقعت في شبكة صائد ، فأخذها فعرف عددها .

وذَكَر أبوحاتم أيضاً أنها زرقاء اليمامة ، وأنها قالت :



<sup>(</sup>١ - ١) كذا في ت ، وفي س : « كن حكيها مصيبا للرأى » .

<sup>(</sup> ٢ ) فى القاموس : الخس : رجل من إياد ، وهو أبو هند بنت الخس ، أو هو من العماليق .

<sup>(</sup>٣) من ت.

7 2

مثلَ الزُّجاجَةِ لَم تُكْحَلُ مِن الرَّمَدِ إلى حَمامَتِنا ونصفُه فَقَـدِ تِسْعاً وتِسْعِينَ لَم تَنْقُصْ وَلَم تَزِدِ ٣٣ - يَحُفُّ ع جانِبَا نِيقٍ وتُتْبِعُهُ ٣٣ - يَحُفُّ : أَلَا لَيْثَهَا هذا الحمامُ لنا ٣٥ - فَحسَّبُوه فَأَلْفَوْه كما حَسَتْ

\* \* \*

اليت الحمام لِيَه إلى حَمامَتِيهُ وَاللهُ وَمَامَتِيهُ وَاللهُ وَمِامُ مِيهُ وَلَيْهُ (١) الحمامُ مِيهُ

والثُّمدَ : الماء القليل . والشِّراع : القاصدة إلى الماء .

٣٣ - قوله: « يَحُفَّه جانبا نيقٍ » ، أى يُحيط به من جانبيه (١٠ . والنَّيق: الجبل. وإذا كان الحمام بين حافتي الجبل ضاق عليه الموضع ، وركب بعضه بعضاً (١٠ ، فكان أشدَّ لعدوه وأبعد ، ولو كان في سعة كان أهون عليها في العدد وأيسر ، ثم أخبر (١٠ ) أنها أسرعت حساباً (٥٠ ) في عدده مع شدَّته وتعذَّره ، فقال:

وأَسْرَعَتْ حِسْبَةً فى ذلك العَدَدِ

وقوله: « وُتَتْبِعُه مثلَ الزُّجاجةِ » ، أى عينها صافية كصفاء الزجاجة . ومعنى قوله: « لم تُكْحَل من الرَّمَدِ » ، أى لم يصبها رَمَدٌ فتُكْحَلُ ، ويحتمل أن يريد أنها كحلت بغير رمد ؛ لزينة أونحوه .

٣٤ – وقوله : « فَقَدِ » ، أى حَسْبِي ، موضعه من الإعراب الرَّفْعُ على المبتدأ ، وخبره مثل قَطْنِي كذا وكذا ، وقطْنِي وقَلْنِي ، أى حَسْبِي وكفانِي .

٣٥ – يقُول : حسبوا القطا وضَمُّوا إليه نصفَه ، فألفوه تسعاً وتسعين ، كما حسبت . وقوله : « وأسرعت حِسْبَةً » ، أى أسرعت فى حساب القطا مع طيرانه وتراكبه (`` ، فكان ذلك كحكم هذه ؛ إذ صَدَقَتْ فى عدده على هذه الحال . والحِسْبة مثل الجِلْسة والرِّكْبة ، وهى هيئة الفعل . والحَسْبة – بالفتح – المَرَّة الواحدة .

<sup>(</sup>١) قديه: أي حسبي ، والهاء للسكت .

<sup>(</sup> Y ) ت : و ناحیتیه a .

<sup>(</sup>٣) ت : ﴿ على بعض ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ت : ( ثم ذكر أنها ) .

<sup>(</sup> ٥ ) ت : ( حساب عدده ) .

<sup>(</sup>٦) ت : « وتراكضه » .

٣٦ - فكمَّلَتْ مائةً فيها حَمامَّهُا ٣٧ - فلا لَعَمْرُ الذي مَسَّحتُ كَعْبَتَه ٣٧ - فلا لَعَمْرُ الذي مَسَّحتُ كَعْبَتَه ٣٨ - والمؤمن العائداتِ الطَّيرَ يَمْسَحُها ٣٩ - ما قلتُ مِن سَبِّيءٍ ممّا أُتِيتَ به ٣٩ - إلا مقالةَ أقوامٍ شَقِيتُ بها

وأسرعت حسنبة في ذلك العَدَدِ وما هُرِيقَ على الأنصابِ من جَسَدِ رُكْبِانُ مكة بين الغَيْلِ والسَّعَدِ إذاً فلا رَفَعَت سَوْطِي إلىَّ يَدِي كانت مقالتُهم قَرْعاً على الكَبِدِ

- 47

٣٧ – قوله: «مسَّحتُ كَعْبَتَه»، أى أتيت بيتَه وطُفْتُ به، والكعبة: كل بيت مُرَبَّع، وبه سُمِّيت الكعبة. والأنصاب: حجارة كانوا يذبحون عليها العتائر (١) لآلهتهم. والجَسَد: الدَّم اللَّارُق (٢).

٣٨ – قوله: «والمؤمن العائذاتِ»، يعنى الله تبارك وتعالى أَمَنَها أن تُهاجَ أو تُصادَ في الحرَم. والعائذات: التي عاذت بالحرم. ونصب «الطَّيرَ» على البدل من العائذات؛ لأنها مفعولة بالمؤمن. و«الغَيْل»: الشَّجر الملتف، وكذلك «السَّعَد». وقال الأصمعي : لا يقال: الغيل هنا إنما هو عين الغيل والسعد، والغيل: ماء يجرى في أصل أبي قُبيس، فيغسل فيه القَصَّارون. وقوله: «تَمْسَحُها»، أي يمرُّون عليها، لا يهيجها أحد ولا ينفّرها.

٣٩ - قوله: « ما قلتُ من سَيِّيً » جواب قوله: « فلا لَعَمْرُ الذي مَسَّحتُ كعبتَه » . وقوله: « فلا رفعتْ سَوْطي إلىَّ يدى » ، يقول: إذاً فشُلَّتْ يَدِى حتى لا أُطِيق رَفْعَ السَّوط ، وإنما خَصَّ السَّوط ؛ لأنه خفيف المحمل مع كثرة احتياجه إليه ، لحث المطيّ في السفر، والنهوض إلى الغارة ، ونحوذلك .

٤٠ - وقوله : « إلا مقالة أقوام » ، نَصَبها على الاستثناء المنقطع ، والمعنى : ما قلت شيئاً ممّا أَتَوْكَ به عنى ، لكنهم قالوا مقالة شقيت بها عندك . وقوله : « قرّعاً على الكبد » ، أى اشتدت على مقالتهم ، وهتكت من أجلها ، فكأنها قرَعَتْ كبدى بذلك .



<sup>(</sup>١) العتائر: جمع عتيرة ؛ وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية ، ثم جاء الإسلام فكان على ذلك حتى نسخ بعد.

<sup>(</sup>٢) ت: « اللاصق به » .

ولا قَرارَ على زَأْدٍ مِنِ الأَسَدِ وما أَثْمَرُ مِن مالٍ ومِن وَلَدِ وما أَثْمَرُ مِن مالٍ ومِن وَلَدِ وإنْ تَأَثَّفَكَ الأعداء بالرِّفَـــدِ تَــرْمِى غَـوارِبُه العِبْرَيْنِ بالزَّبَدِ

\* \* \*

٤١ – أبو قابوس هو النُّعمان بن المنذر . ومعنى « أَوْعَدَنِى » هدَّدَنِى ١٠ وزَّأَرُ الأسدِ وزئيرُه : صوتُه و وَعِيدُه . يقول : وَعِيدُ النُّعمانِ لا تستقرُّ معه نفسى ولا تطمئن ؛ هَيْبَةً له ، كما لا تطيق ولا تسكن على زئير الأسد .

٤٧ – وقوله: «مهلاً فِداءً لك» ، أى تَثَبَّتْ فى أمرى ولا تعجل على . وقوله: « وما أَثُمِّر من مال » ، أى أُكثِّر وأُصلح ، يقال : ثَمَّر الله مالَه ، أى كَثَرَه ، وير وى : « فداءٍ لك » بكسر الهمز ؛ وإنما جاز ذلك لأنها كثرت فى الاستعمال ، ووقعت موقع فِعْلِ الدعاء ، فَبُنِيَتْ وَدَخَلُهَا التنوين مع البناء ، كما دخل إيه ٍ ، وما أشبهها ؛ فرقاً بين المعرفة والنكرة .

27 - قوله: «لا تقذفنًى برُكْنٍ لاكفاء له». أى لا ترمينًى بنفسك ؛ فإنه لا مِثْلَ لك ، وإنما ذكر الركن كناية عن الشِّدَّة والقوّة ؛ لأنه موضعها. وقوله: «تَأَثَّفَكَ» ، أى اجتمعوا حولك واحتوشوك ، مثل الأَثافي ، متعاونين على . و «الرِّفَد»: أن يترافد عليه أعداؤه الذين وَشَوْا به ، أى يتعاونون عليه ؛ فالأعداء على هذا أعداء النابغة. وفيه معنى آخر ، وهو أنه يريد: لا ترميني بما لا أطبق منك ، ولا يقوم إليه أحد ، ولا يكافئك فيه أعداؤك ، ولو أحاطوا بك (٢) متعاونين عليك .

25 - وقوله: « فما الفُرات » ، يقول: ليس هذا النهر في أكمل أحواله بأجود منك . والغَوارب: الأمواج ، وغارب كل جسم: ما ارتفع منه وعَلَا. وعِبْرا الوادي: جانباه ؛ سُمِّيا بذلك لأنه يسير (٣) إليهما. والزَّبَد: ما يطرحه الوادي ، إذا جاش ماؤه ، واضطربت أمواجه.

(٣) ت: يعبر».

<sup>(</sup>۱) ت : ۱ تهددنی ۱ .

<sup>(</sup>۲) ت: «بها».

فيه رُكامٌ مِن اليَنْبُوتِ والخَضَدِ بالخَيْرُ والنَّجَدِ بالخَيْرُ رانَةِ بعد الأَيْنِ والنَّجَدِ ولا يَحُولُ عَطاءُ اليومِ دُونَ غَدِ فلم أُعَرِضْ – أَبيْتَ اللَّعْنَ – بالصَّفَدِ فلم أُعَرِضْ – أَبيْتَ اللَّعْنَ – بالصَّفَدِ

٥٤ - يَمُدُّه كُلُّ وادٍ مُتْرَعٍ لَجِبٍ ٢٤ - يَظُلُّ مِن خَوْفِهِ المَلَّاحُ مُعْتَصِماً ٤٧ - يَظَلُّ مِن خَوْفِهِ المَلَّاحُ مُعْتَصِماً ٤٧ - يوماً بأجود منه سَيْبَ أَنْفِلَةٍ ٤٨ - هذا الثَّناءُ فإنْ تَسمع به حَسَناً

20 - قوله: « يمدُّه كلُّ واد » ، أى يزيد فيه ويُقوِّيه . والمُتْرَعُ : المملوء . واللَّجِب : المصوِّت ؛ لشِدَّة جَريه وقوة سَيله . والرُّكام : ما تراكم بعضه على بعض ، أى تراكب . واليَنْبُوت والخَضَد : نبتان ، وقيل : الينبوت شجر الخَرُّوب ، وقيل : الخَضَد : كل ما تكسَّر من الشجر وغيره .

27 - وقوله: «يظلُّ مِن خوفه» ، أى من خوف الفُرات ؛ لاضطراب أمواجه ، وشدَّة هَوْله . والمعتصم : المستمسك . والخَيْزُ رانة ها هنا : سُكّان السفينة ، وقيل : هى المِرْدى ، وهو أيضاً من أعواد المركب . وكل خشبة ناعمة لَيِّنَة فهى خَيْزُ رانة . والأَيْن : الفترة والإعياء . والنَّجَد : العَرَق والكرب ، وقد نَجِدَ يَنْجَدُ نَجَدًا .

٤٧ - قُوله: « يوماً بأجودَ منه » مُتَّصِلٌ بقوله: « فما الفُرات ». والسَّيْب: العَطاء. والنافلة : الفَضْل ، وكلُّ شيء ليس بواجب وتطوّع به فهو نافلة ؛ وإنما خصَّ النافلة ليبالغ في المدح ؛ لأنه إذا أكثر من غير الواجب فهو أجدر أن يُكثر من الواجب. وقوله: « دُون غَد » ، أي إذا أعطاك اليوم لم يمنعه ذلك من إعطائك غداً عَطيَّةً أخرى . والتقدير : لاَ يَحُولُ عَطاؤه في اليوم دون عطائه في غد.

٤٨ – وقوله: « فإنْ تسمع به حَسَناً » ، أى تسمع بسماعه إيّاك قولاً حَسَناً . وقوله: « أَبَيْتَ اللّغنَ » ، هى تحيةٌ كانوا يُحيُّون بها الملوك ، ومعناه : أَبَيْتَ أَن تأتى من الأمور ما تُذَمَّ به ، وتُلْعن عليه . والصَّفَد : العَطاء جزاء ، ومثله الشُّكُم ، فعله : أصفدتُه إصفاداً ، والصَّفَدُ الاسمُ ، ويقال : صَفَده يَصْفِدُه ، إذا أوثقه . وقوله : « فلم أُعرِّض » ، أى لم أمدحك ، تعرُّضًا لمعروفك ، لكن اعتذاراً إليك ، وإقراراً بفضلك .

YA

وع - ها إِنَّ ذِي عِنْرُةٌ إِلَّا تَكُنْ نَفَعَتْ فَإِنَّ صَاحِبَهَا مُشَارِكُ النَّكَدِ

٤٩ - وقوله : « ها إن ذى عِذْرة » ، أى هذه معذرة إليك ، وتَبر و ممّا وشيت به عندك .
 والنّكَد : العُسْر وقلّة الجدّ (١) .

<sup>(</sup>١) ت، ش: «الخير».

قال أبو عمرو: وكان النابغة قد قدم مع منظور بن زبّان وسيّار بن عمرو الفَزاريّين، وكانا قد وفدا على النّعمان، فضرب عليهما قُبّةً ليختص بهما (١) مع قينة، فجعلا لا يؤتيان بشيء إلا بدآ بالنابغة فقالت للنعمان: إن معهما شيخاً لا يؤتيان بشيء إلاّ بدآ به، ثم دَسَّ إلى قَيْنة له بثلاثة أبيات، من أول قوله (٢):

#### يا دارَ مَيَّةَ بالعَلْياءِ فالسَّنَدِ

فقال غَنّية : إذا أراد أن ينام وكذا أبوه كان يفعل بملوك الأعاجم ، فلما سمعهنّ (٣) قال : هذا شعر علويّ (٤)، هذا شعر النابغة ، ثم قَبِلَ شعرَه ، وعفا عنه ، وأكرمه (٥).

قال أبو عبيدة : قال قائل لأبى عمرو بن العلاء : أكان النابغة يخاف لو أقام بأرضه أم يأمن ؟ قال : بل يأمن ؛ لأنه لم يكن ليُجَهِّز النعمان إليه جيشاً تعظم عليه فيه النفقة ، ولكنه تذكَّر ما كان يعطيه ، فلم يصبر فأتاه ، فاعتذر إليه ممّا سعى به مُرَّةُ بن ربيعةَ بن قُريع ابن عوف بن كعب . وكان النعمان أسخى العرب ؛ فقال يمدح النعمان ، ويعتذر إليه ، ويهجومُرَّةَ بن ربيعة لما قدم عليه عند النعمان :

وهي :



<sup>(</sup>١) كذا في س ، وفي ش : « ليختضبا » ، وفي الأغاني « ١١ : ٢٦١ » ، وكان بينهما دخلل ، أي خاصة ، وكان معهما النابغة قد استجار بهما » .

<sup>(</sup>٢) كذا في س ، ش ، وفي الأغاني ١١ : ٧٨ : وودس النابغة قينةً تغنيه بشعره ي .

<sup>(</sup>٣) في الأغاني : ﴿ فَلَمَّا سَمَّعُ الشَّعْرِ ﴾ .

<sup>(</sup> ٤ ) كذا فى ش وفى س : و علوبة ، تحريف، وعلوى: منسوب إلى العالية ، على غير قياس ، وهى ما فوق نجد إلى أرض تهامة إلى ما وراء مكة .

<sup>(</sup>٥) فى الشعر والشعراء : ١٦٧ وودسّ النابغة أبياتاً من قصيدته ، :

يا دَارَ ميّة بالعَلْياء فالسّندِ

نَبُنتُ أَنَ أَبَا قَابُوسَ أَوْعَلَنَ وَلا غَرَارُ عَلَى زَأْرٍ من الأَسَلِهِ مَهِلاً فِيدَاءَ لِكَ الأقوامُ كلَّهِمُ وما أَثَمَّر من مالي ومن وَلَلهِ فلا لَعَمْرُو الذي مَسَّحْتُ كَمْبَتَهُ وما أُريقَ على الأنصاب من جَسَلِهِ ما إِنْ بدأتُ بشيء أنت تكرَهُهُ إذنْ فلا رفعتْ سوطي إلى بَدِي فلمًا سمع النعمان الشعر أقسم بالله إنه لشِعر النابغة ، وسأل عنه فأخير أنه مع الفزاريّين ، وكلماه فيه فأمّنه » .

فَجَنْبَا أَرِيكِ ، فالتّلاعُ الدَّوافعُ مَصايِفٌ مَرَّتْ بَعْدنا ومَرابِعُ لِسِتَّةِ أعوامِ وذا العامُ سابعُ ونُوْئُ كَجِذْم الحَوْضِ أَثْلَمُ خاشِعُ

١ - عَفَاذُوحُسَّى مِن فَرْتَنَى ، فالفَوارِعُ
 ٢ - فَمُجْتَمعُ الأُشراجِ غَيَّر رَسْمَها
 ٣ - تَوَهَّمْتُ آياتٍ لها فَعَسرفتُها
 ٤ - رَمَادُ كَكُحْلِ العَيْنِ لَأَياً أُبِينُه

۱ – « ذو حُسَّى » : موضع فى ديار بنى مُرَّة . ومعنى « عفا » : دَرَسَ وامَّحَتْ آثارُه ؛ لَبُعْد عهده بالأنيس . وأخبر عن الموضع ، وهو يريد الرَّبع الذى كان به . وقوله : «مِن فَرْتَنَى» ، يد منازل فرتنى . و « الفَوارع » : مواضع مرتفعة . و « أريك » : موضع أو واد ٍ . و « التَّلاع » : مجارى المياه إلى الأودية ، وهي مَسايلُ عِظام ، الواحدة تلْعة . و « الدَّوافع » : التي تدفع

الى الوادى ، وواحدتها دافعة .

٧ - وقوله ؛ «فمجتَمعُ الأَشراج » ، هي شِعاب تدفع إلى الحرَّة ، واحدتها شَرْج ؛ وإنما قيل لها أشراج ؛ لأن بعضها اتَّصل ببعض . وقيل : الأشراج مَسايلُ في الأرض صُلْبَة تدفع إلى الأودية . وقوله : « مَصايفُ مرَّت بعدنا ومَرابعُ » ، أي عفا وغَيَّرُ رُسُومَ الدَّار وَآثارَها مَطُرُ الرَّبيع ورياحُ الصيف . والمصايف : جمع مَصِيف ، وهو زمن الصيف . والمرابع : أزمنة الربيع . ووصف الدِّيار بقدم العهد وتعاقُب الأزمنة عليها ، حتى غيَّرت آثارَها وَمَحَتْ رُسُومَها .

٣ – الآيات : علامات الدار التي تُعرف بها . وقوله : « لستة أعوام » يريد بعد ستة أعوام ، كما يقال : كتبت لليلة خلَت من الشهر ، أى بعد ليلة .

\$ - وقوله: «رمادٌ ككُحْل العين»، أى من الآيات التي عُرِفت بها الدار بعد تنكُّرها على ما رمادٌ ككحل العين، ونُوْئ كجذم الحوض، إنما شَبَّه الرَّمادَ بالكحل ؛ لأنه إذا قدم عهدُه اسودٌ وقل ، ولذلك قال: « لأَيا أبينُه»، أى لقِلَّتِه وتغيَّره عن حاله لا أَتَبَيْنُه إلا بعد بُط وصبر. والنوْى ؛ حاجز حول البيت ؛ لئلا يدخله الماء. وجذم كل شيء: أصله. والأثلم: الذي تَثَلَّمَ وتهدَّم. والخاشع هنا: المطمئنُ اللَّاصق بالأرض الذي ذهب شخصه. وشبَّه النُوْيَ في استدارته بالحوض، وخَصَّ الجِذْمَ ؛ ليدل على أنّ النُّوْيَ قد تثلَّمت عروفه واطمأنَّت ، فصار كأصل الحوض الذي لا حروف له، ولا يُرَى منه إلا أصله و بقيَّتُه.



عليه حُصِيرٌ نَمَّقَتْه الصَّوانِعُ يَطُوفُ بِهِا وَسُطَ اللَّطِيمَةِ بِائِعُ عَلَى النَّحْرِ مِنها مُسْتَهِلٌّ ودامِعُ

٥ - كأن مَجَرَّ الرَّامِساتِ ذُيُولَهَا
 ٦ - على ظَهْرِ مِبْناةٍ جَدِيدٍ سُيُورُها
 ٧ - فَكُفْكُفْتُ مِنِّى عَابَرَةً فرددتُها

٥ - يقول : جَرَّت الرياحُ ذُيُولَها على النُّوْى فاستَوَى وتَطامَنَ . والرَّامسات : الرِّياح الشديدات الهبوب التي ترمِس الأَثَرَ ، أى تُعَفِّيه [ وتدفنه ] (١) . وذيولها : مَآخيرها ، وخصَّ المآخير (١) ؛ لأن أوائلها تجيء بشدَّة ثم تسكن أواخرُها ، فتُسَمِّل الموضع ، وتُذهِب آثاره ، فشبَّه آثار مآخير الرِّياح في هذا الرَّسم بحصير من جريد أو أدم تنمقه الصوانع ، أى تعمله وتخرزه وتلصق بعضه ببعض ، وكل ما صَنعته وحسَّنته وأحكمته فهو مُنمَّق . ونصب ذيولَها بإضار فعل دَلَّ عليه قوله : «كأن بَجَرَّ » كأنه قال : «جَرَّت ذيولها عليه » ، ولا يجوز نصبها بالمجرّ ؛ لأنه اسمُ الموضع ، وليس بمصدر فينصب ما بعده ، إلا أن يريد كأنه عَجَر موضع بالمجرّ ؛ فيحذف الموضع ويقيم المصدر مقامه في الإعراب بعد أن نصب الذُّيول .

7 - وقوله : «على ظهر مِبْناة ٍ» " ، يريد أن ذلك الحصير [ ظهر ] ( أنطع ، وكانوا يبسطون النّطع ويلقون عليه الحُصْر إذا عرضوها للبيع . و « اللّطيمة » : سُوق الطّيب ، وقيل : هي سُوق فيها بَزُّ وطيب ، وقيل : هي عيرٌ تحمل الطّيب وأفضل المتاع إلى الأسواق . والمبناة : النّطع ؛ سُميت بذلك لأنها كانت تتّخذ قباباً . والقُبَّة : البناء . والسيور ( ) : الشراك ، وإنما وصفها بالجِدَّة ؛ لأنها إذا كانت جديدة فالمبناة جديدة أيضاً ، وإنما يصف أن الحصير يُطاف به في المُبناة وسط اللّطيمة ، ليخبر أنه مُتَناه في الجودة ، وإحكام الصّنعة ، ودِقَة العمل .

٧ - « فكفكفتُ منّى » ، وهو من كَفَّ يكُف ، فَكَ التضعيف فأبدل من إحدى
 الفاءات كافاً . والمستمِلُ : السائل المتصبب . والدامع : المترقرق فى العين قبل أن ينصب . =

<sup>(</sup>۱) من ش (٤) من ش

<sup>(</sup>٣) في شرِّح البطليوسي : « والعرب تكسر أوله وتفتحه » .

وقلتُ: أَلَمَّا أَصْحُ والشَّيْبُ وازِعُ! مَكانَ الشَّغافِ تَبْتَغِيه الأَصابِعُ أَتانِي ودُونِي راكِسُ فالضَّواجعُ ٨ - عَلَى حِينَ عاتبتُ المَشِيبَ على الصِّبا
 ٩ - وقد حالَ هَمُّ دُونَ ذلك شاغِلٌ
 ١٠ - وَعِيدُ أَبِى قابُوسَ فى غير كُنْهه

\* \* \*

یصف أنه بكی لتغیر الدار وتذكر الأحبا ، ثم ازدجر عن ذلك بما علم مِن شیبه وكبره ،
 وما اتّصل به من توعّد النعمان له .

٨ - وقوله: «على حين عاتبت المشيب على الصّبا» أى رددت العبرة في حين معاتبتى للشيب، وعلى ها هنا بمنزلة في ، ويجوز نصب «حين» وخفضها ، وكذلك جميع أسماء الزمان إذا أضيفت إلى الأفعال ، فالنصب على البناء ؛ لإضافتها إلى غير متمكن [ والخفض على تقدير إضافتها إلى المصدر لأن الفعل دل عليه ] (١٠). الوازع: النّاهى: الكافّ عن الجهل وقوله: «عاتبت المشيب على الصّبا» [أى عاتبت نفسى على الصبا ] (١٠) وأنا شيخ ، وقلت « أَلَمّا أَضِحُ ! » ، أى أَلَمًا أُفِق ثمّا أنافيه من الصّبابة والشوق ، والشّيب كافّ عن ذلك

٩ - الشّغاف : حجاب القلب ووعاؤه الذي يكون فيه ، وهو أيضاً داءٌ يأخذ تحت شراسيف الضَّلُوع ، في الشّق الأيمن . يقول : لقد حال دون ما أنا عليه من الصَّبابة والبكاء على الدِّيار هَمُ داخلَ فؤادى ولابَسَه ، وحَلَّ منه مَحَلَّ الشّغاف الذي هو حجابه ، أو حَلَّ منى مكان هذا الدّاء . وقوله : « تبتغيه الأصابع » أي أصابع الأَطبّاء المعالجين .

۱۰ – وقوله: « وَعِيدُ أَبِي قابوس » بَيْنَ به سَبَبَ الهُمّ الذي داخلَه. وقوله: « في غير كُنْهه » ، أي جاءني وعيدُه بي غير قدر الوعيد ، وفي غير حقيقته ، أي لم أكن بلغت ما يغضب على فيه ، ويُوعِدني (١٠ من أجله. و« راكس » : وادٍ. و « الضَّواجع » : جمع ضاجعة ، وهي منحني الوادي ومنعطفه . يقول : أتاني وعيدُه على غير ذنب أذنبتُه ، فبِتُ كالملدوغ ؛ خوفاً منه ورهبةً ، على أنى ناءٍ عنه ، وبيني وبينهم راكس والضَّواجع ، وكأنها نائية عن بلاد النعمان .

<sup>(</sup>۱،۱) تكملة من ش.

<sup>(</sup> ٢ ) ش : « يتوعدني » .

١١ - فبتُ كَأْنِي ساوَرَتْنِي ضَثِيلَةٌ مِن الرُّقْشِ في أنيابِها السُّمُّ ناقِعُ
 ١٢ - يُسَهَّدُ مِن ليلِ التِّمامِ سَلِيمُها لِحَلْيِ النِّساءِ في يَدَيْه قَعاقِعُ

**\* \* \*** 

۱۱ – قوله: «ساورتنی»، أی واثبتنی – والضئیلة: حَیَّة دقیقة قد أتت علیها سنون کثیرة، فقَلَّ لحمُها، واشتدَّ سُمُّها. والعرب تقول: رماه الله بأفعی جاریة، أی راجعة مِن غلظ إلی دِقَّة، یقال: جری یجری، إذا رجع. والرُّقْش: التی فیها نُقَط، سواد وبیاض. وقوله: «ناقع»: ثابت، یقال: نقع نقوعاً، إذا ثبت.

17 - وقوله: « يُسَمَّد من ليل النَّمام » ، أى يمُنع النّوم ، وليل النَّمام : أطول ليالى الشتاء ، وليل النَّمام أيضاً : الذي يطول على من قاساه ، وإن قصر . والسَّلِم : الملدوغ ؛ سُمَّى بذلك على التفاؤل له بالسَّلامة ، كما سُمِّت الفَلاةُ المُهلِكَةُ مفازة على التفاؤل للقوم بالفوز والنَّجاة . وقوله : «لِحَلِي النساء في يديه قعاقع م » قال أبو عمر و وغيره : كان يفعل به ذلك لئلًا ينام فيدب السمِّ فيه . وقال الصقيل الأعرابي : إذا لُدغ الرجل علَّقنا عليه الحلَّي سبعة أيام لتنفر عنه الحية (١) ، فقيل له : إنما تعلق عليه لئلاً ينام ، فقال : وكيف يمنعه ذلك من النوم ، وإنما هو حلى النساء الذي ينمن فيه . وقال بعضهم : لم يدر الصقيل ما يقول ، كان الحلى في الزمان الأول له جلاجل ، يسمع صوته من المرأة إذا مرت به في الطريق ، والدليل على ذلك قول الأعشى :

تَسمُع لِلَحلْي وَسُواساً إذا انصرفت كما استعانَ بريح عِشْرِق زَجِلُ (١) وقوله : « من ليل التَّام » كما يقال : صلَّيت من الليل فى الليل . وقيل : إنما سُمَّى سَلِيهً ؛ لأنه أسلَم لما به ، وبه سُمِّيت المهلكة مفازة من قولهم : فَوَّز الرجلُ ، إذا هلك . والقَعاقِع : الحركة والصوت .



<sup>(</sup>١) كذا فى ت ، وفى س : « لتنفر عنه الحمة » . وفى شرح البطليوسى . والحمة : السمّ . وانظر المعانى الكبير لابن قتيبة .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۵۵

٤٣٤

تُطلِّقُه طَوْراً وطَوْراً تُراجعُ وتلك التي تَسْتكُ منها المسامعُ وذلك مِن تِلْقاءِ مثلكَ رائعُ لقد نَطَقَتْ بُطْلاً علىَّ الأَقارِعُ

\* \* \*

١٣ – قوله: «تناذَرِها الرَّاقون من سوء سَمها » ، أنذر نَذِر بعضهم بعضاً ؛ لأنها لا تجيب راقياً ؛ لنكارتها وشدَّتها . وقوله : «تُطَلِّقُه طوراً » ، أى تخفِّف عنه مَرَّةً ، ومَرَّةً تشتدُّ عليه ، وكذلك حال اللدِيغ [ وفي اللسان ١٢ : ١٠١ « وطواراً تراجعه » ] .

15 - وقوله: « وتلك التي تَستكُّ منها المسامعُ » ، أى تلك الملامة التي أتتني عنك أَصَمَّتْ مسامعى ؛ كراهةً (١) لسهاعها . ومعنى « تَستكُّ » ، أى تشتدُّ وتضيق ، فلا تُسَمع ، يقال : استكُّ الوادى بالنبت ، إذا لم تكن فيه فُرجة . وواحد المسامع مَسْمَع ، وهو الأذن . والسَّكَك : ضيق الصهاخ .

10 – قوله: «مقالة » تبيين لقوله: «أنك لُمتني »، وبدلٌ منها، ويجوز نصبها ورفعها ؛ فمن نصبها فلإضافتها إلى غير متمكّن، ومن رفعها فلأن أن مع الفعل فى تأويل الاسم المضاف اليه . وقوله: «وذلك » إشارة إلى معنى الجملة ؛ كأنه قال: وذلك القول رائع من تلقاء مثلك ، أى يُفزع مِن قِبَلِكَ ، ولم يُرد أنه يروع من مثله خاصة ، وإنما أراد أنه رائع منه ، وعمّن هو مثله من أهل السلطان والقدرة ، وهذا كما تقول: مثلك يرجى لهذا الأمر ، وهو فى الكلام كثير .

17 - وقوله: «لعمرى»، قال بعضهم: لديني، والمعروف أن معناه البقاء، وإنما حلف بها لأنها يمين كثرت في الاستعمال؛ فحلف بها، ولم يكن قصده أن يقسم ببقائه. والبُطْل والباطل بمعنى واحد. وأراد بالأقارع بني قريع بن عوف، وهم من بني تميم، وكانوا قد وشوًا به إلى النعمان، وذكر وا أنه يصف في شعره المتجرّدة.



<sup>(</sup>١) ش: كراهة سماعها ».

30

وُجُوهَ قُرُودٍ تَبْتَغِى مَن تُجادِعُ له مِن عَدُوِّ مثلَ ذلك شافِعُ ولم يَأْتِ بالحقِّ الذي هو ناصِعُ ولم يَأْتِ بالحقِّ الذي هو ناصِعُ ولو كُبلَتْ في ساعديَّ الجَوامِعُ وهل يَأْتُمَنْ ذُو إمَّةٍ وهو طائعُ

١٧ - أَقارِعُ عَوْفِ لا أُحاولُ غيرَها
 ١٨ - أَتَاكَ امْرُوُّ مُسْتَبْطِنُ لَى بِغْضَةً
 ١٩ - أَتَاكَ بقولِ هَلْهَلِ النَّسْجِ كَاذِبِ
 ٢٠ - أَتَاكَ بقيول لم أَكَنْ لِأَقُسولَه
 ٢١ - حَلَفتُ فلم أَتَرك لنفسكَ ريبــةً

\* \* \*

۱۷ – قوله: « لا أحاول غيرها » أى لا أريد هجاء غيرها . والمحاولة المعالجة والمزاولة . ومعني : « تجادع » تشاتم ، وإنما استعاره من جدع الأنف ، ونصب : « وجوه قرود » على الذم ، ويجوز رفعها على القطع .

۱۸ – وقوله: « مُستبطِنُ لَى بِغْضَةً » أى مضمرها ساتر. وقوله: « مثل ذلك » ، أى مثل ذلك الرجل المستبطن. والشافع: المعين ، وأصله من الشافع ، وهو الثانى ؛ وإنما يريد أن هذا الرجل الذى وشى به من بنى قريع له من أعداء مثله ثانٍ معين له على النابغة.

19 - قوله : « هَلْهَلَ النَّسْج » ، أى أتاك بقول ضعيف باطل ، لم أكن لأقوله ، عنزلة الثوب المهلهل ، وهو الذى نسج وخفف ولم يُحكم . وقوله : « كاذب » ، أى مكذوب فيه . والناصع : الواضح البيِّن ؛ وأصل الناصع : الخالص البياض .

٢٠ - وقوله: « ولو كُبلت في ساعدي الجوامع » ، أي لو كنت مجنوناً حتى أشد اللحديد ما قلت ما بلغك عنى ، ومثله قول أوس :

\* وماكنت مجنوناً فأفعل ذاكُمُ (١)\*

وقوله : « كُبِلت » ، أى جمعت وشُدّت ؛ أخذه من الكبل وهو القيد . والجوامع : الأغلال ، والواحدة جامعة .

٢١ – الرِّيبة : الشُّكِّ . والأُمَّة والإمَّة : الدِّين والطريقة المستقيمة . يقول : حلَّفتُ =



<sup>(</sup>١) لم أجده في ديوانه .

يَـزُرْنَ إِلاّلًا سَيْرُهُنَّ التَّدافُعُ لهنَّ رذايا بالطَّــرِيق ودائِــعُ فهنَّ كأَطرافِ الحَنِيِّ خَواضِعُ

٢٢ - بمُصْطَحبات ِ مِن لَصافٍ وتُسبُرَة ٢٣ - سَهَاماً تُبَارِي الرِّيحَ خُوصاً عيونُها ٧٤ - عليهن شُعْثُ عامِدُونَ لِحَجِّهم

= فلم أترك لنفسك شكًّا في صِدق ، وحلفت وأنالك طائع ذو دِين واستقامة ، فتحرجت(١) مِن أَن أَكْدَب في يميني فأكون آثماً . وقيل : المعنى هل آثَمُ وأنا أدينُ لك في طاعتك - يعني

٢٧ – وقوله : « بمصطحبات » ، يعنى الإبل ؛ وإنما أقسم بها لأنها تُصطَحب في السَّير إلى الحَجّ ، فَعظمها لذلك وأقسم بها . ولصافِ وثَبْرة : موضعان في بلاد بني تميم ، ولصاف مَنْنِيَّةً ﴾ وهي مَعْدُولة في لغة أهل الحجاز ومعرفة غير مصروفة في لغة بني تميم . وإلال : جبل عن يمين الحاجّ (٢)، إذا وقفت بعرفة . وقوله : « سَيْرُهُنَّ التَّدافُعُ » ، أي هُنّ معيبات فيتحاملن تحامُلاً من الجَهْد والإعياء . ويحتمل أن يريد أنهنّ يتراجعن في السَّير ويتدافعن لسرعتهن وشدَّة سيرهن .

٣٣ – السَّمَام : طيور تشبه السُّمانَى ، شديدة الطَّيْران ، شَبَّه الإبلَ بها في سرعتها ، ونصبها على الحال من الضمير في ﴿ يَزُرْنَ ﴾ ، والتفسير : يَزُرْنَ إِلَالًا مسرعات مثل السَّهام في السرعة وقوله: « تبارى الربح»، أي تعارضها لسرعتها ، وقوله: « خُوصاً عيونُها » أي غاثرة العيون من الجَهد والعَناء ، ونصبه على الحال من الضمير الذي في « تُباري » . والمعنى أنها تُبارِي الرِّيحَ في حال جهدها وغؤور عينيها ، فكيف بها قبل ذلك ؛ ويقال : إن غئور عين الناقة من صفات الكرم ، ف « خوصاً » على هذا من نعت السَّمام لا حال من الضمير . والرَّذايا : الساقطة المُعِيبَة التي لا تنبعث ؛ فأخذت رِحالُها عنها وتُركت . « ودائع » : قد استُودعت الطريق ، أي تُركت فيه لإعياثها ."

٧٤ - وقوله « عليهنّ شُعْثٌ » ، أي متغيّر ون من السَّفَر . وقوله : « كأطراف الحَنيُّ » ، =

<sup>(</sup>٢) ش: والإمام، وفي شرح ابن السكيت عن أبي عبيدة : و موقف الإمام بعرفة، وفي ياقوت: وقيل : إلا لجبل



 <sup>(</sup>١) س : ( فتحرّ يت ) .

كَبنيى العُرِّ يُكُوى غيرُه وهو راتِعُ ولا حَلِنِي على البَراءَةِ نافيعُ وأنتَ بأَمْرٍ لا مَحالةَ واقِـــعُ ٢٥ – لَكَلَّفْتَنِي ذَنْبَ امْرِئً وتركتَــه
 ٢٦ – فإن كنتُ لاذُو الضِّغْنِ عَنِّي مَكذَّبٌ
 ٢٧ – ولا أنا مأمـــونٌ بشيءٍ أقولُه

\* \* \*

= الحنيُّ : القِسِيُّ ، يريد أنها ضامرة دقيقة من شدَّة السَّير والجَهْد معوجَّة ، والحَنِيِّ : القِسِيّ ، واحدتها حَنِيَّة ؛ سُمِّيت بذلك لأنها معطوفة الطَّرَفَين ، فلذلك أوقع النابغة التشبيه بالأطراف ، مع أنها أَرَقُّ ما فى القِسِيِّ . وقوله : «خَواضع » ، أى خَواشِع ذليلة من الجَهْد .

٧٥ – قوله: « لَكَلَّفْتَنِي » جواب لقوله: «حلفت » . والعُرّ: داء يُصيب الإبل ، وقيل: هُو قُرْحٌ بشفر البعير ، فإذا أرادوا أن يعالجوه كو وا بعيراً آخر صحيحاً ؛ فيبرأ ذلك البعير . هكذا حكى عن فصحاء العرب ممن حمل عنهم الرُّواة . وكان أبو عبيدة يقول : هذا لا يكون ، وإنما هذا مَثَلُ ، أى أخذتنى بذنب غيرى ، وهذا كما قال الناس : يشرب عَجُلانُ و يَسْكر مَيْسرة [ ولم يكونا شخصين موجودين ] (١)

وكذلك قول أبي عبيدة في قوله (٢):

كالثُّوريضرب كما عافت البَقَرُ

قال : وإنما هذا مَثَلٌ ، وهذا لا يكون ، وحكى غيره أنه يضرب ليتقدم إلى الماء ؟ فإذا أرادتُه البقر تقدَّمت معه فشربت .

٢٦ - وقوله: « فَإِنْ كَنْتُ لَاذُو الضِّغْنِ عَنِّي مَكَذَّبُ ، الضِّغْنِ: الحِقد والعداوة ، ويُروَى : • فإنْ كنت لاذُو الضُّغْنِ عَنِّي مَكَذَّبُ ،

أي فإن كنت لا مكذِّباً ذا الضُّغن .

٢٧ - قوله : « ولا أنا مأمون ً » متعلّق بقوله : « فإن كنت لاذو الضّغني » ، وليس عستأنف .



<sup>(</sup>١) من خزانة الأدب ١ : ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) اللسان – ثور، ونسبه لأنس بن مدرك ، وصدره : . إنَّى وقتلي سُليكاً ثم أُعِقلُه .

٢٨ - فإنّك كالليل الذى هو مُدْرِكِي وإنْ خِلْتُ أَنَّ المُنْتَأَى عنك واسِعُ
 ٢٩ - خَطاطِيفُ حُجْنٌ في حِبالٍ مَتِينَةً تَمُدُّ بَها أَيْدٍ إلِيكَ نَوازِعُ
 ٣٠ - أَتُوعِدُ عَبْداً لِم يَخُنْكَ أَمانةً وتترك عَبْداً ظالماً وهو ضالِعُ !
 ٣٠ - وأنت رَبِيعٌ ينْعِشُ النّاسَ سَيْبُه وسيفٌ أَعِيرَتُه المَنِيَّةُ قاطِعً !

۲۸ – وقوله: « فإنك كاللَّيل » ، أى أنا فى قبضتك حيث كنتُ وإن بعدتُ عنك ، فأنت كذلك كاللَّيل الذى يُدركنى ويشملنى بظلامه أينا وجهت ؛ وإنما خصَّ الليلَ لأنه يلبس كلَّ شيء ، وكلُّ شيء يسكن فيه ، والنهار أيضاً يشمل كلَّ شيء ، ولكن بعض الناس ينتشر فيه ولا يسكن كسكونه فى الليل (١). والمنتأَى ؛ الموضع الذى يُتناءَى فيه ، أى يُتباعَد .

۲۹ – الخطاطيف : جمع خُطّاف البئر ، وهو مثل القعّو الذي فيه البكرة ، إلا أنه من حديد والقعو من خشب . والحُبْن : جمع أحْبن وهو المعوج . والمَتينة : القويَّة . وقوله : « نَوازع » ، أي جَواذب ، ويقال : نُزَعتُ من البئر دَلُواً أو دَلُوين ، إذا جَذَبْهَما . يقول : ضاقت الدنيا على فكأنى في بئر ، فأنا أُجَر بالخطاطيف إليك وأُجذَب ، وهذا مَثَلٌ ، ضربه لقوة سلطانه ، وإدراكه لمطلوبه ؛ فيقول : كما أنّ ماءالبئر ممكن لمن رامه أن يَصل دَلُواً في حبال متينة على خَطاطيف حُبُن ، ثم جَذْبها إلى نفسه ، كذلك يمكنك إدراكي وإن بعدتُ عنك ؛ لقوة سلطانك وتمكّن قدرتك على مطلوبك .

٣٠ – وقوله: « أَتُوعِدُ عَبْداً » من الوعيد وهو التهدُّد. وقوله: « ضَالع » ، أى ماثل عن الحق جائر، ويُروَى: « ظالع » بالظاء، وهو أيضاً الجائر المذنب، وأصله مِن ظَلَع ِ البعير والدابة، وهو أن يُبطئ في مِشيته ؛ لداءٍ يُصيبه في يديه.

٣١ – قوله : « وأنت ربيع » ، أى أنت بمنزلة الربيع ، وهو الغيث . ومعنى « يُنْعِشُ » يجبر ويرفع ، ومنه سُمِّى النَّعْش .

والسَّيْب : العطاء . يقول : أنت سَيْبٌ لأوليائك تُنعشهم وترفعهم ، وسيفٌ على أعدائك تُنعشهم وترفعهم ، وسيفٌ على أعدائك تُهلكهم وتَستأصلهم . وقوله : « أُعِيرَتْه المنيَّةُ » ، يريد أنه يُهلك أعداءه ، فكأنه سيف استعارتْه المنيَّةُ ، تُهلك به مَن بَلَغَ أَجلَه .

<sup>(</sup>١) ش: « بالليل » .

\* \* \*

٣٧ - وقوله: « أَبَى اللهُ إِلاَّ عَدْلَه ووفاءه » ، يحتمل أن تكون الهاء من قوله: « عدلَه ووفاءه » عائدة على اسم الله جلّ وعزّ ، أى أبى الله إلا ان يَعدِل بين عباده ، ويني لهم بما وعَدَهم به ، وأوعدهم به [ من الخير والشرّ وهما ](١) النَّوابُ والعقابُ ، ويحتمل أن تكون الهاء عائدة على النُّعمان ، أى أبى اللهُ إِلاَّ أن يَعدِل ويني أى قد جعله كذلك ، وخلفه للعدل والسوفاء . وقوله: « فلا النُّكرُ معروفٌ » ، أى ليس النكر كالمعروف في الجزاء والحكم عند الله عزّ وجلّ ، وعند النَّعمان . وقوله: « ولا العُرْف ضائع » ، أى لا يضيع جزاؤه . والنَّكُر: المنكر (٢). والعُرف: المعروف .

٣٣ – وقوله : « وَتُسَقَى إذا ما شئتَ غيرَ مصرَّد » ، هو فى مذهب الدُّعاء وليس بخبر . وقوله : « غير مصرَّد » ، أى غير مُقلَّل ، وقيل : غير ممنوع ولا مقطوع عليك . والتَّصريد : شُرْبُ دون الرِّى . ويروى : « غير مصرِّد » ، أى غير مُقلِّل للشرب ولا قاطع له . ونصب « غير » فى الرِّ واية الأولى على المفعول الثانى لا « تُسْقى » ، والتقدير : وتُسْقى شراباً غيرَ مُصَرَّد ، ونصبها فى الرِّ واية الثانية على الحال من الضمير فى « تُسْقى » ، أى تُسْقى وأنت غير مُقلِّل ونصبها فى الرَّ واية الثانية على الحال من الضمير فى « تُسْقى » ، أى تُسْقى وأنت غير مُقلِّل للشرب . والزَّ وراء : كأس مستطيلة مِن فضَّة . وقيل : هى كأس مُرْ وَرَّةُ على الشَّرْب ، أى ماثلة عليهم . وقيل : هى دارٌ بالحيرة للنَّعمان . و«حافاتها » : نواحيها . والكانع : الدَّان بعضه من بعض ، ويقال : أعوذ بالله من الكُنُوع ، وهو الخضوع والدُّنُومن المذلَّة .



۱۱) من ش

۲) سر: «المنكور»

وقال النابغة يمدح عمرو بن الحارث الأعرج(١) بن الحارث الأكبر بن أبي شَمِر ، ويقال : شِمْرٍ – حين هرب إلى الشام لما بلغه سَعْيُ مُرَّةَ بين ربيعةَ بن قُرَيع به إلى النُّعمان وخافه . هذا عن أبي عُبَيدةً . وقال غيره : هو عمرو بن الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج ابن الحارث الأكبر بن أبي شَورِ:

ولَيْل أَقاسِيه بَطِيء الكواكب ١ - كِلِينِي لِهُمِّ يَا أُمَيْمَةُ نَاصِبِ وليس الذي يَرْعَى النَّجُومَ بآيب ٢ - تطاول حتى قلت : ليس بمنقض

١ - قوله : « كِليني لهم » ، أي دَعِيني وهَمِّي ، يقال : وَكَلَه إلى كذا يَكِلُه ، إذا تركه وإيَّاه . وقوله : ﴿ ناصب ﴾ ، أي ذو نَصَب ، يقال : أَنْصَبَنِي (٢) الهُمُّ فهو مُنْصِبٌ وناصبٌ ؛ على معنى النَّسَب . وقال بعضهم : نصب له الهمِّ ، إذا كان لا يفارقه وقصد نحوه . وأراد « يا أُمَيْمَ » فلم يمكنه ، فأدخل الهاء وفي نيَّته التَّرخيم فحرَّكها بحركة الميم ، وهذا كثير في الكلام والشُّعر . وقوله : « بطيء الكواكب » . يقال : طال اللَّيلُ فكأنَّ كواكبه لا تسير ولا تغيب ؛ لأن انقضاء الليل لا يكون إلا بانتهاء الكواكب الطَّالعة في أوله إلى مواضع غُوُّ ورها .

٧ - وقوله : « وليس الذي يرعَى النُّجومَ بآيِبِ » يقول : كلِّ راعي إبل وغيرها فهو يثوب مع الليل إلى أهله ، ويسكن وينام ، والذي يرعى النجوم لا ينام إنما هو قاعد ينتظر الصُّبح . وقيل أراد بالذي يرعى النجوم الصبح ، كأنه يراعي غروبها ليطلع ويلوح(٣).

<sup>(</sup>٣) في شرح البطليوسي : قال أبو على : أراد الراعي فأقامه مقام الراعي الذي يغدو فيذهب بالإبل الماشية ، يلوّح بذلك تلويحاً عجيباً » .



<sup>(</sup>١) في ابن السكيت : و الأصغر ٥.

<sup>(</sup>Y) ش: «تصبه».

تَضاعَفَ فيه الحُزْنُ مِن كلِّ جانِبِ لِوَالِدِه ليست بذات عقارِبِ وَلا عِلْمَ إلا حُسْنُ ظَنَّ بصاحب وقرر بصيداء الذي عند حارِب

٣ - وصَدْرٍ أراحَ اللَّيلُ عازِبَ هَمِّهِ
 ٤ - على لِعَمْرٍ و نِعْمَةُ بعدَ نِعْمَهِ
 ٥ - حَلَفتُ يَمِينا غيرَ ذِى مَثْنُويَّةٍ
 ٢ - لئِنْ كان للقَبْرَيْنِ قَبْرٍ بِجِلَّقٍ

\* \* \*

٣ - قوله : «أراح الليلُ عازبَ هَمَّه »، أى كان هَمَّه عازباً بالنهار ؛ لأنه يتعلَّل نهارَه بالنَّظر والشَّغل ، فيقلُّ همَّه ، فإذا أمسى انفرد بحاله ، ولم يرشيئاً يتعلَّل به ؛ فيردُّ الليلُ عليه همَّه ، كما يريح العازبُ ماشِيتَه إلى أهله . والعازب : الذي يبيت في المرعى [ بعيداً ] عن أهله ؛ فإذا رجع بماشيته قيل : قد أراح ، وإذا بات بعيداً عنهم قيل : قد عَزَب . وقوله : « تضاعَفَ فيه الحزنُ » ، أي تكرَّر وصار ضِعفاً فوق ضِعف ، وهذا كقول الرَّاجز :

كذاتِ أحزانِ أراحتُ فَقُـدَا يهيّج الليــلُ عليها وَجُـدا

٤ - وقوله: « ليست بذات عَقارب » ، أى ليس فيه مكروه ، ولا يكدرها مَن (١) ولا أذًى .

وله: «غير ذى مثنويّة »، أى لم أستثن فى يَمينى ؛ ثِقَةً بفِعل هذا الممدوح ،
 وحُسْنَ ظَنٌّ به ، و إن كان الفِعل الذى أقسم عليه غيرواقع فعلم (١) حقيقته كوقوعه .

٣ - وقوله: « لثن كان للقبر ين » ، يعنى : لئن كان هذا الذى أقسمت على فِعله حُسْنَ ظَن به [ ابنا ] (٣) لصاحبى القبرين ، أى ابن هذين الرَّجُلين اللَّذين فى هذين القبرين ، ليمضين لأمره ، وليلتمسن دار مَن حاربه . وصَيْداء : أرض بالشام . وجلَّق : بلد . وحارب : اسم رجل ، وقيل : هو موضع .

المسترفع المنظلة

<sup>(</sup>١) ش: « بمن » .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: و فأعلم ،

<sup>(</sup> ٣ ) زيادة يقتضيها السياق . وفى شرح البطليوسى : « لثن كان هذا الممدوح ابن هذين الرجلين اللذين فى هذين القبرين ، يعنى الأب والجد ، فأبوه يزيد ، لأنه عمرو بن يزيد بن الحارث الأكبر ، فيزيد وأبوه هما صاحبا القبرين » .

٧ - ولِلْحارثِ الجَفْنِيِّ سَيْدِ قـــومِه
 ٨ - وَثِقْتُ له بالنَّصْرِ إِذ قِيل قد غَزَتْ
 ٩ - بَنُو عَمِّه دِنْيَا وعَمْرُ و بنُ عـــامرِ
 ١٠ - إذا ما غَزَوْا في الجيش حَلَّقَ فوقَهمْ

لَیلْتَمِسَنْ بالجیشِ دارَ المُحارِبِ کتائبُ مِن غَسّانَ غیرُ أَشَائِبِ أَشَائِبِ أَوْلئك قومٌ بأَسُهم غیرُ کاذِبِ عَصائِبُ طَیْرٍ تَهْتَدِی بعَصائِب

\* \* \*

٧ – قوله : « وللحارث الجَفْنِيّ » ، يريد ؛ ولئن كان ابن الحارث الجفنيّ . وقوله : « لَيُلْتَمِسَنْ بالجيش » ، أى لَيَطْلُبَنْ دارَ مَن حاربه . يقول : لئن كان هذا الممدوح ابن هؤلاء الذين ذكر لَيَسْعَينَّ سَعْيَهم ، وليبلُغنَّ أرضَ محاربيه . وإنما قال وهو يعرف أنه ابنهم ، ولم يشك في ذلك ؛ ولكنه أبهم مبالغةً في المدح ، كما يقول لمن لا يشك في نسبه : إن كنتَ ابن فلان لَتَفْعَلَنَّ كذا وكذا ، أي أنك ابنه فينبغي أن تفعل فِعلَه ، وتسعى سَعْيَه .

٨ - وقوله: «كتائبُ مِن غَسّان غيرُ أَشائِب »، أى جيوش من قومه غَسّان ، لم
 يخالطهم غيرُهم . والأَشائب : الأَخلاط ، [ واحدها ( أشابة ، يريد أن جيوشه من غسان ،
 وهم قومه لم يختلط بهم غيرهم ولا احتاجوا إلى جيش من سواهم ] ().

أ ح قوله: « بَنُو عَمَّه » تَبْيِنُ للكتائب ، وعمروبن عامر من الأزد. [ وعمروبن عامر المعروف بمزيقيا لأنه كان يلبس كلّ يوم حُلَّة ثم يمزقها لئلاً يلبسها غيره ، وسمّى أبوه بماء السماء . لأنه كان إذا أجدب الناس حُلَّة ثم يمزقها لئلاً يلبسها غيره ، وسمّى أبوه بماء السماء . لأنه كان إذا أجدب الناس أقام جوده مقام الغيث . فأما المنذر بن ماء السماء اللخمى ، فينسَب إلى أمه ، وكانت تعرف بماء السماء لحسنها وجمالها ] (٢٠ . وقوله : « دِنْيَا » ، أراد الأَدْنَين في النَّسب ، وإذا كُسِر أَولُه جاز فيه التنوين وغير التنوين ، فإن ضُمَّ أولُه لم يَجُزْ تنوينُه ، وأصله مِن دَنَا يدنُو ، فقلبت الواو ياء ؛ لكسرة الدّال ، ولم يُعتدً بالسّاكن .

• ١ - وقوله : « حَلَّق فوقهم عصائب طير » ، يقول : إذا رأت النَّسُورُ وغيرُها من سباع الطَّير أُهبتهم للقَتال عَلِمْنَ أن ستكون مَلْحَمَةً ؛ فهى تُرفرف فوق رُمُوسهم وتتبعهم . وقوله : « تهتدى بعصائب » ، أى يتبع بعضُها بعضاً ، ويهتدى بعضها ببعض .

<sup>. (</sup>۱-۱) تكملة من ش . (۲) تكملة من ت .

مِن الضَّارياتِ بالدِّماءِ الدَّوارِبِ جُلُوسَ الشُّيُوخِ فِي ثِيابِ المَرانِبِ الْمَرانِبِ إِذَا مَا الْتَقَى الجَمْعانِ أَوَّلُ غالِبِ إِذَا عُرِّضَ الخَطِّيُّ فَوَقَ الكَواثِبِ إِذَا عُرِّضَ الخَطِّيُّ فَوَقَ الكَواثِبِ بِنَ دام وجالِبِ بِنَ دام وجالِبِ

۱۱ - يُصاحِبْهُم حتَّى يُغِرْنَ مُغَالَمُهُم ارَهُم ۱۲ - تَراهُنَّ خَلْفَ القوم خُزْراً عيونُها ۱۳ - جَاوِنِحَ قد أَيْقَنَّ أَنَّ قَبِيلَه ۱۲ - لهنَّ عليهم عادةً قد عَرَقَها ۱۵ - على عارفات الطِّعانِ عَوَابِسٍ

١١ - قوله: « من الضّاريات » ، أى المتعوِّدات ؛ لكثرة مصاحبتها للجيش ، والدوارب المتعوِّدات أيضاً ، يقال : درب يَدْرَب ، إذا اعتاد الشيء ولازَمَه .

۱۲ – وقوله: «خُرْراً عيونُها» ، أى تنظر بمآخير أعينها . وقوله: « جُلُوسَ الشَّيُوخ» ، شبَّه النَّسُور فى ضخامتها وسكونها وما عليها من الرِّيش بشيوخ عليهم أكسية . والمرانب : ثياب سُود يقال لها : المرنبانية ، تشبه أثواب النَّسُور ، وقيل : أكسية من جلود الأرانب ؛ وإنما خصّ الشيوخ لأنهم ألزمُ للأكسية ، وأقلُّ صبراً على البرد ، وأوقرُ مجالس من الشباب .

17 - قوله: «جَوانح» ، اى ماثلات للوقوع على القتلى فى المعركة . وقوله : «قد أيقنَّ ان قَبِيلَه . . . أولُ غالب » ، لما ذكر أن الطير مرتقبة للقتلى فى الأبيات التى قبل هذا ، لم يكن فى لفظ الأبيات دليل على أن القتلى التى تقع عليها الطير من أعدائهم ، بل يقتضى اللفظ أن تكون القتلى منهم ، أو من عدوهم ، فتبيَّن فى هذا البيت مراده ، وأخرج اللفظ من الاشتراك .

1٤ - وقوله: « لهن عليهم عادة قد عَرَفْنَها » ، أى لهذه الطير عادة على هؤلاء القوم قد علمنها ، وتلك العادة أن يَظْفَر وا بأعدائهم ، فتقع الطَّير على لحومهم . وقوله : « إذا عُرِّض الخَطِّيُّ » ، أى نصب وأعِد للطعن . والخَطِّيّ : الرِّماح ؛ تُنسَب إلى الخَطِّ ، وهو موضع بالبحرين . والكَواثب : جمع كاثبة ، وهي منسج الفرس أمام القَرَ بوس .

١٥ - وقوله : « على عارفات » ، أى صابرات ، واحدتُها عارفة . قال عنترة :



إلى الموت إرقال الجمال المصاعب بأيديهم بيض رقاق المضارب ويتبعها منهم فراش الحواجب بن فُلُولٌ مِن قِراع الكتائب

## \* فصبرتُ عارفة لذلك مرةً \* (١)

وأصله من المعرفة ؛ لأن الصابر على الشيء لا ينكره ولا يستوحش منه (١) فكأنه قد عرفه . وقوله : « عَوابس » ، وصفها بالعبوس فى الحرب ؛ لكثرة ما تردَّدَتْ فيها وجرَّبت من مكارهها . والكُلُوم : الجراحات ، واحدُها كُلْم . والجالب : اليابس الذى قد عَلَتْه جُلْبَةُ البُرْء ، يقال : جلب الجرحُ وأَجْلَبَ .

17 - قوله: «إذا استُنزِلُوا عنهن للطَّعن »، أى إذا اشتدَّت الحرب، وضاق الموضع في القتال عن الخيل، فتداعَوْا بالنَّز ول عنها، نزلوا وأَرْقَلُوا إلى القتال، أى عَدَوْا (٣) وأسرعوا. والمصاعب: جمع مُصْعَب، وهو الفحل الذى لم يمسسه حبل قط، وإنما يُقتني للفحلة فهو يَركبُ رأسه ولا يردّه شيء، فشبَّه القومَ به في شدَّة إقدامهم على الأقران في الحرب.

التَّساقِ ١٧ - وقوله: « فهم يَتساقُون المَنيَّةَ بينهم » ، أَى يقتل بعضهم بعضاً ، وضَرَبَ التَّساقِ مَثَلاً ؛ لأن أكثر مهالك الإنسان فيما يشرب من السَّمُوم وغيرها. وقوله: « رِقَاقُ المضارب » ، أَى قاطعة ماضية ، ومضرب السيف: حَدُّه ، وهو قَدْرُ شِبْرٍ من أعلاه.

١٩ - وقوله : « ولا عَيْبَ فيهم غيرَ أنّ سيوفَهم » ، هو كقولك : لا عَيْبَ في فلان
 إلّا كرمُه وكثرةُ جوده ، أي لا عيب فيه أصلاً . وقوله : « بهنَّ فُلُولٌ » ، أي تَكَسُّرُ وتَثَلُّم من =

(٣) س : «عدلوا ، تحریف .

<sup>(</sup>١) اللسان – عرف ، وبقيته :

ترسو إذا نفس الجبان تطلُّع •

<sup>(</sup>٢) س: ولا يستوحشه ه

## ٧٠ – تُـوُرِّثْنَ مِن أَزمانِ يـومِ حَلِيمَــةٍ إلى اليومِ قد جُرِّ بْنَ كلَّ التَّجارِبِ

\* \* \*

- جهة التجاليد بها ﴿ ، وواحد الْفُلُولُ فَلُّ . والقِراع : مصدر قارعته ، إذا جالدتَه وضاربتَه . ٠٠ – قوله : « تُورَّثْنَ » ، يعني السُّيُوفَ ، أي ورثوها من آبائهم وأجدادهم . وحليمة بنت الحارث بن أبي شمر ، وقيل : هي امرأة من غَسَّان كانت تُطِّيبُهم إذا قاتُلُوا ، ومن حديث يوم حليمة أن الضَّجاعمة - وهم من قضاعة - كانوا عُمَّالاً للرُّوم بالشَّام ، فخرجت غَسَّان من اليمن ، فنزلت قريباً [ منهم ] ﴿ ، فكان العامل من الضَّجاعم يجيُّ الرجل من غسَّان ، فيأخذ منه ديناراً ، فأتى العامل رجلاً من غسّان ، يقال له : جِذع ، فسأله دينارين وشدّد عليه فاستأجله ، فلم يُؤجِّله ، فلمَّا ضيَّق عليه دخل جذع فالتحف على سيفه ثم خرج فضرب به الضَّجعمي فقتله ، فقال قائل : «خذ من جذع ما أعطاك » ، فصارت مَثَلاً ، فغلبتهم غَسَّان ، وأخذت المُلك منهم . ويقال : إن الغَسَّانيين " قاتَلُوهم ، ورَأْسُوا عليهم رجلاً منهم كانت له ابنة يقال لها: حليمة ، وكانت من أجمل النِّساء ، فأعطاها أبوها طيباً وأمرها أَن تُطَيِّبَ مَن مَرَّ بها من جُنْده ، فجعلوا يمرُّون بها ، وتُطَيِّبُهم ، فمرَّ بها شابٌّ ، فلمَّا طَيَّبَتْه تناولها فَقَبَّلُها ، فصاحت وشكت إلى أبيها ، فقال لها : اسكتى فما في القوم أجلد منه حين فعل هذا بكِ ، وَبَحَّرًا عليكِ ؛ فإنه إمّا أن يُبْلِيَ غداً بلاء حسناً ، فأنتِ امرأته ، وإمّا أن يُقتَلَ فذلك أشدٌ عليه ، فما تريدين به من العقوبة ! فأبلى الفتى ، فرجع ، فزوَّجه إيَّاها ، وأخذت غَسَّانُ الْمُلْكَ مِن الضَّجاعمِ . وفي حديث آخَر أن يوم حليمة هو اليوم الذي قُتِلَ فيه الحارث بن أبي شمر المنذر بن ماء السهاء ، وكانت حليمة بنت الحارث ، وأنه أمرها أَن تُطَيِّهِم، فأخرجت مِرْكَناً (١) فيه خَلُوق (٥)، فجعلت تُخَلُّقُهم، فمرَّ فتَى يقال له: لَبِيدُ بن عمرو، فذهبت تُخَلِّقُه ، فقَبَّلَها فَلَطمتْه وبَكَتْ ، ثم أخبرتْ أباها فقال : ويحكِ ! اسْكُتى ؛ فهو أرجاهم عندى ، لذكاء فؤاده . فلما ظفر الحارث بالمنذر بعد قتال شديد ، قيل : « ما يومُ حليمةَ بَسِرٌ » ، فذهبت مَثَلاً .



<sup>(</sup>١) س : و من كثرة المجاولة بها ٣٠ (٤) المركن : نوع من الآنية .

<sup>(</sup> ٥ ) الخلوق : نوع من الطيب

<sup>(</sup>۱) ن در ن (۲) من ش

<sup>(</sup>٣) س : وغسان ،

وتُوقِدُ بالصَّفّاحِ نارَ الحُباحِبِ وطَعْنِ كايزاغِ المُخاضِ الضَّوارِبِ مِن الجُود ، والأحلامُ غيرُ عَوازِبِ ٢١ - تَقُدُّ السَّلُوقِ المُضاعَفَ نَسْجُه
 ٢٢ - بِضَرْبِ يُزِيلُ الهَامَ عن سَكِناتِه
 ٢٣ - لهمْ شِيمَةً لم يُعْطِها اللهُ غيرَهمْ

\* \* \*

٧١ - وقوله : « تَقُدُّ السَّلُوقَ » ، أى تقطع هذه السيوفُ الدُّرُوعَ وكلَّ شيء ، حتى تصير إلى الحجارة ، فتورى فيها ، أى تقدح النار ، وهذا إفراط منه ، وإنما قصد أن يخبر أنها سيوف مواضٍ فى ضرائبها ، ليس فيها كهام ولا ناء عن الضَّرِيبة . والسَّلُوقُ : دروع منسوبة إلى مكان تُنسَب إليه الدُّرُوع والكِلاب . والصَّفّاح : حجارة عِراض . والمضاعف : الذى نُسِعَ حَلْقَتَين حَلْقَتَين ، وإنما خَصَّه ؛ لأنه أشدُّ على السيوف . والحُباحب : دُويبَّة تُضِيءُ بالليل كالنَّار ؛ فضربها مَثَلاً لما ينقدح من الحجارة ، إذا قرعتها السيوف . وقيل : نار الحُباحب هو أن تسير الإبلُ فى الليل فى الأرض ذات الحجارة ، فتصكَّها بأخفافها ، فيقرع بعضُها بغضاً ، فتنقدح منها النار . وقال أبو عبيدة : قوله : « وتَوقِدُ بالصَّفّاج » ، يعنى الخيل تضرب بحوافرها الحجارة فتقدح ناراً . وقال الأصمعيُّ وغيرُه : إنما يَعْنِي السيوفَ لا الخيل .

٢٢ – سَكِناتُ الهام : حيث تسكُن وتستقرُّ ، وهي الأعناق . والهام : الرءوس ، وإيزاغ المخاض : نَفْحُها (١) بالبَوْل مقطعاً إذا أرادها الفَحْلُ ؛ فشبَّه خروج الدم من الجراحات بنَفْحِها ببَوْلها . والضَّوارب : التي تضرب الفَحْلَ بأرجلها ، إذا أرادها .

٧٣ - وقوله: «شِيمة»، أى طبيعة وخُلُق. يقول: لم يُعطِ اللهُ أحداً من الناس مثل أخلاقهم، وحُسْن فعالم . وقوله: « والأحلام غير عوازب »، أى عقولم حاضرة غير بعيدة عنهم . والعازب: الذي يعزب بماشيته، فلا يُريحها ؛ فضرب هذا مَثَلاً للأحلام، أى أحلامهم أبداً حاضرة غير مفارقة لهم . والمعنى أنهم يجودون وأحلامهم لم يُذهبها شكرٌ ولا خامرها (٢) لأن الجُود أكثر ما يكون من ذلك .



<sup>( 1 )</sup> نفحها ، أي دفعها بالبول ، وفي النسخ : « نفجها » ، بالحيم ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) ش: وخالطها ».

قَـوِيمٌ فما يَرْجُون غيرَ العَواقِبِ يُحَيَّوْنُ بِالرَّيْحَانِ يومَ السَّباسِبِ وأَحْسِيَةُ الإضريجِ فوق المَشاجِبِ بخالصَةِ الأَرْدانِ خُضْرِ المَناكِبِ ٢٤ - مَحَلَّتُهُمْ ذاتُ الإله ودِينهُمْ ٢٥ - رقاقُ النَّعالِ طَيِّبُ حُجُزاتُهمْ ٢٦ - تُحَيِّيهُمُ بِيضَ الوَلائِدِ بينهمْ ٢٧ - يَصُونُون أجساداً قَديماً نَعِيمُها

\* \* \*

٧٤ – قوله: «مَحَلَّتُهُم»، أي مسكنهم وموضع حُلُولِهم. وذات الإله: يعني بيت المقدس وناحية الشام، وهي الأرض المقدَّسة ومنازل الأنبياء عليهم السَّلام. وقوله: « فما يَرْجُون غيرَ العواقب»، أي لا يخافون وَيتَّقُون غير عواقب الدنيا وأحداثها، وكأنه وثق لهم عا عند الله؛ لما ذكرهم به من الدِّين القويم. والرجاء قد يُستَعمل في معني الخوف. وقال الأصمعي : « فما يَرْجُون » – أي يطلبون – إلا عواقب أمورهم، وحسن الجزاء عليها، وقوله : « ذات الإله »، يريد أنّ بلادَهم خيرُ بلاد وأحبُّها إلى الله [ وروى أبوعبيدة ] (١٠) عَلَّهُم، بالجيم. وقال : كلُّ كتاب عند العرب عَجلَّة ، يريد أنهم كانوا نصارى ، وكتابهم الإنجيل ، وهو كتاب الله عَزَّ وجلّ .

٢٥ – وقوله: « رقاق النّعال » ، يريد أنهم ملوك ليسوا بأصحاب مَشْي ولا تَعَب ؛ فيطارقوا(٢) نعالهم . وقوله: « طَيِّبٌ حُجُزاتُهم » ، أى أَعِفّاء الفُرُ وج ، يقال : فلانٌ طَيِّبُ الحُجْزة ، وطَيِّبُ مَعْقِد الإزار ، إذا كان عَفِيفَ الفَرْ ج ِ نَقِيًّا من الدَّنَس . والسّباسِب : عيدٌ من أعياد النَّصَارَى .

٧٦ - « تُحَيِّهُمُ بِيضُ الولائد » ، أى هم ملوك وأهل نعمة ، تخدمهم الإماءُ البيض الحِسان . وواحد الولائد وَلِيدة ، وهى الأُمَةُ الشّابة . والإضريح : الخُزُّ الأحمر . وقوله : « فوق المَشاجب » ، يعنى أنهم ملوك ثيابُهم مَصُونَةٌ ، والمشاجب : أعواد تُعَلَّق عليها الثّياب .

۲۷ – وقوله: « بخالصة (٣) الأردان » ، أى هى خالصة ، من لون واحد ، والأردان : =

<sup>(</sup>١) تكملة من ش ، وموضعها بياض في س .

<sup>(</sup>٢) طارق النعل ، أى خصفها وخرزها .

<sup>(</sup>٣) في شرح البطليوسي: « الخالص: الشديد البياض »

ولا يَحسِبون الشَّرَّ ضَرْبَةَ لازِبِ بقَومِي وَإِذْ أَعْيَتْ علىَّ مذاهِبِي

\* \* \*

= الأكمام ، واحدها رُدْن . وقوله : «خضر المناكب » ، يريد أن ثيابهم بيض ومناكبهم خضر ، وهو لباس كان يلبسه أهل الشام ، كانوا يتخذون ثوباً مخملاً (١) أخضر المنكبين وسائره أبيض ، وكان ذلك لباس ملوكهم . وقال بعضهم : إنما قال : «خضر المناكب» ؛ إشارة إلى ملازمتهم حمل السلاح ، فأثرها في مناكب أثوابهم ، تضرب إلى السَّواد .

٣٨ - يقول : قد عرفوا تصرُّف (١) الدَّهرِ وتقلُبه ، خيرَه وشرَّه ، فإذا أصابهم [خير] علموا أنه لا يدوم . فلم يبطروا ، ولا فرحوا بما نالهم من الخير ، وإن أصابهم شَرَّ أيقنوا أنه ليس عليهم ضربة لازب ؛ فهم لا يقنطون من إقبال الخير ، ولا يخضعون [ لما أصابهم من الشر] (١) واللازب واللازم واحد .

٧٩ – وقوله: «حَبَوْتُ بها غَسَانَ»، أى بالقصيدة، إذ كنت لاحقاً بقومى، فكانوا أحقَّ مَن أمدح وأَوْلَى بذلك. وقوله: «إذْ أَعْيَتْ على مذاهبى»، يعنى أنه كان هارباً من النَّعمان، فضاقت عليه طرقه، وانسدَّت مسالكه ؛ كأنه يريد أنه رآهم أهلاً للمدح، وأحقَ به من غيرهم، في حال أمنه وخوفه. ﴿

<sup>(</sup>١) ثوب مخمل ، فيه خمل وهو هدب القطيفة .

<sup>(</sup> Y ) ش : « صرف الزمان » .

<sup>(</sup>٣) تَكْملة من ش.

<sup>(</sup>٤) تكملة من ت.

( 1)

وقال أيضاً :

وكان قد ركب إلى الحارث بن أبى شَمِر ؛ ليكلِّمه فى أسارى [ بنى أسد ] ( ) وبنى فزازة ، فأعطاه إيّاهم وأكرمه . وقد كان حِصْنُ ( ` بن حُدَيفة الفَزارى أصاب فى غَسّان قبل ذلك بعام ، فقال الحارث للنّابغة : ما دَسَّ بنى أسد ( ) إلا حصن ، وقد بلغنى أنه لا يزال يجمع عليه الجموع ؛ ليصير على أرضنا ، وقد كان النّعمان بن الحارث شديداً غليظاً ، فدخل عليه النّابغة ، فقال له النّعمان : إنّ حِصْناً عظيمُ الذّنب إلينا وإلى الملك . فقال له النّعمان باطل ، فنى ذلك يقول :

١ - إنّى 'كأنّى لَدَى النّعمانِ خَسبَرَهُ بعضُ الأَودِّ حديثاً غيرَ مكذُوبِ
 ٢ - بأنَ حِصْناً وحَيًّا مِن بَنِي أَسَدٍ قاموا فقالوا : حِمانا غيرُ مقرٌ وبِ
 ٣ - ضَلّت حُلُومُهُمُ عنهم وغَرَّهُمُ سَنُّ المُعَيْدِيِّ في رَعْيٍ وتعْزِيبِ

\* \* \*

١ - الأَودُّ : جمع وُد ، وهو ذو الوُد . يقول : كأنى لدى النَّعمان بالقصة وقد أخبره بعض أهل وده عنكم أنه قد أُخْبِر بَسَفَهكم وسَعْيكم عليه ، وذِكْركم إيّاه بالقبيح . يقول هذا لبنى فزارة و بنى أسد ، وكانوا حلفاء قومه ، فخبر وهم بهذا البيت .

٧ – وحِصْن هوحِصْنُ بن حذيفة الفزاريّ . والحِمَى : كلُّ ما حميتَه ومَنَعتَ منه .

٣ - قوله : « ضَلَّتْ حُلُومُهم عنهم » ، أى ذهبت وعَزبت . وقوله : « سَنُّ الْمَعْيْدِيِّ » ، أى قيامه على الماشية وإصلاحه لها بحُسْن الرَّعْي ؛ وأصله من سَنَّنَ السَّيفُ (") ، إذا صَقَلَه . والمُعَيْدِيِّ : تصغير المُعّدِيّ ؛ وانما صَغَّره تحقيراً لشأنه ووضعاً منه ، كما قيل ف =

المسترفع المرتبط المستوالة

<sup>(</sup>۱،۱) من ش

<sup>(</sup>٢-٢) ساقط من ش

<sup>(</sup>٣) سنَّنت السيف ؛ إذا صقلته .

٤ - قاد الجِيادَ مِن الجَوْلانِ قائظةً مِن بين مُنْعَلَة ٍ تُزْجَى ومَجْنُوبِ

٥ - حتى استغاثَتْ بأَهْلِ المِلْحِ مَا طَعِمَتْ فَى مَنْزِلَ طَعْمَ نَوْمٍ غيرَ تَأْوِيبِ

٦ – يَنْضَحْنَ نَضْحَ الْمَزَادِ الْوُفْرِ أَتْأَقَهَا ۚ شَدُّ الرُّواةِ بِمَاءٍ غيرِ مَشْرُوبِ

= المثل : « تسمعُ بالمُعَيْدِيِّ خيرٌ مِن أن تراه » ، وأراد به صاحب الماشية . وراعيها . والرَّعْي - بالكسر – ما رُعِي . والتَّعزيب : أن يُبيِّت الرجلُ ماشيته في المرعى ، لا يُريحها إلى أهلها ، وذلك أصلح لها . والمعنى أنهم اغترُّوا بحسن حالهم وأمْنِهمٍ ، حتى جاءهم الجيش .

٤ - وقوله : « قاد الجياد من الجَوْلان » ، يعني النَّعمان بن الحارث . والجَوْلان : موضع بدمشق . وقوله : « قائظة » ، أى غازية فى القيَّظ ، والقيَّظُ لا يُغْزَى فيه (١) ؛ لتعلَّر الماء فيه والكلأ عليهم ، وإنما حصن كان غزاهم (٢) فى الربيع ، فأراد أنه غزا فى وقت لا يُغْزَى فيه ؛ لشدَّة عزمه وقوة سلطانه . وقوله : « من بين مُنْعَلَة » يعنى ناقة ذات نَعْل . لا يُغْزَى فيه ؛ لشدَّة وتُدفَع . والمجنُوب : الفرس المَقُود ، وكانوا يركبون الإبل ويقودون الخيل ؛ ومعنى « تُرْجَى » تُساقُ وتُدفَع . والمجنُوب : الفرس المَقُود ، وكانوا يركبون الإبل ويقودون الخيل ؛

٥ - قوله: «حتى استغاثت»، يعنى الخيل. والمِلْح: اسمُ ماءٍ لبنى فَزارة ، ومياههم ملِّحة مُرَّة. يقول: كانت إغارة هذه الخيل وحُلُولُها بديار بنى فزارة غياثاً لأهلها (٣)؛ لأنها أتُتُهم وقد كادت تموت من الجَهْد. وقوله: «ما طعمت طعمَ نومٍ غير تأويب»، أى لم تَقِل ولا نامت ، إلا أنها كانت تجىء [ إلى المنزل](٤)مع الليل فتستريح شيئاً ، وتنام نوماً يسيراً.

والتأويب : المجيء مع الليل .

7 - وقوله « يَنْضَحْنَ نَضْحَ الْمَزادِ » ، أى (٥) يعرقن فينضحن نضح هذه المزادة . والنَّضح : الرَّشُ وهو دون النَّضْخ . والمَزاد : ما حُمِلَ فيه الماء . والمُوْمْ : الضّخام ؛ وأَتَأْقَها : ملأها . والرُّواة : المستقُون ، واحدهم راو . وإنما قال : « أَتَأْقَها شدُّ الرُّواة » ؛ لأنها تكون مسترخية مسترسلة ، فإذا شَـدَها الرُّواة بالحبال انقبض بعضُها إلى بعض فتمتلى . والرُّواة : الحبل الذي يُشَدُّ به ما على البعير . وإنما وصف المزاد بالضِّخ والشَّدُ والامتلاء ؛ لأن ذلك مما يُقوى نَضْحَها . وقوله : « بماء غير مشروب » يعنى العَرَق ، والتقدير : ينضحن عاء غير مشروب نضْحَ المزاد .

<sup>(</sup>١) ش : "« لا يغزى به » . (٤) تكملة من ش .

<sup>(</sup>٣) س: «غياثاً لها »٠

كالخاضِباتِ من الزُّعْرِ الظَّنابِيبِ
شُمُّ العَرانِينِ مِن مُرْدٍ ومِن شِيبِ
أَصُواتُ حَىُّ على الأَمْرارِ مَحْرُوبِ

\* \* \*

٧ - القُبُّ : اللاحقة البطون (١) والأياطل . الخصور (٢) والرَّديان : ضربُ من السَّير . والخاضبات : الظُّلمان إذا أكلت الرَّبيعَ احمرَّتْ سُوقُها وأطرافُ رِيشها . والظَّنابيب : جمع ظُنْبُوب ، وهو مقدَّم عظم الساق . والزُّعْر : التي لا ريش عليها ؛ شبَّه الخيل بذكور النَّعام في خِفَّها وسرعتها ، وخصَّ الخاضبات ؛ لأنها قد رَعَت الربيعَ ، فصلحتْ عليه وقويت ، واحمرّت أَسْؤُقُها لذلك ، فكأنها أخضبت (٣) . ويقال : إنها خضبت أسؤقها لما ينالها من ألوان النبات وزهره .

٨ - وقوله: «شُعْثُ عليها». أى على الخيل شعث متغبرٌ ون من السَّفَر، والمساعير: واحدهم مِسْعَر ومِسعار، وهو الذي يُسعر الحرب، أى يهيجها ويقويها، وأصلها من سعرت النسارَ إذا أوقدتها. وقوله: «شُمُّ العَرانِين»، أى هم أَعِزَّة وليسوا بأذِلَة، وضَرَبَ شمم الأُنُوفِ مَثلاً. والعَرانِين: الأُنُوف.

9 - قوله : « وما بحصن نُعاسُ إذْ تَوَرِّقه » هو حصن بن حُذَيفة الفزارى ، وكان قد اعتزل حلفاء بنى أَسَد ، لما ( أ ) عُلِمَ ما وقع بهم من غارة النُّعمان عليهم . ومعنى « تَوَرِّقه » تمنعه النوم . وأراد بالحَى بنى أسد . والأمرار : مياه بلاد بنى غَطَفان لبنى فزارة ، واحدها مُرّ . والمحروب : المسلوب . يقول : لما بلغه أن بنى أسد حلفاءه أُغِيرَ عليهم جزع لذلك ، وامتنع من النوم .

<sup>(</sup> ١ ) لَحِقَ البطنُ : ضَمُرَ .

<sup>(</sup> ۲ ) ش : « الخواصر » .

<sup>(</sup> ٣ ) يقال : خضبت الأرض وأخضبت . أي طلع نباتها ، والكلام على التمثيل .

<sup>(</sup> ٤ ) س : (كما ، تحريف.

0 1

١٠ - ظَلَّتْ أَقاطِيعُ أَنْعامٍ مُسُوَّبُلَةٍ
 ١١ - فإذْ وُقِيتِ بِحَمْدِ اللهِ شِرَّهَا ١٧ - ولا تُلاقِ كما لاقت بنُو أَسَدٍ
 ١٣ - لم يَبْقَ غيرُ طَرِيدٍ غيرٍ مُنْفَلِتٍ
 ١٤ - أو حُرَّةٍ كمَهاةِ الرَّمْلِ قد كُبِلَتْ

لَدَى صَلِيبِ على الزَّوْراءِ مَنْصُوبِ فَانْجِي فَسْرَارَ إلى الأَطْوَادِ فَاللَّوبِ فَانْجِي فَسْرَارَ إلى الأَطْوَادِ فَاللَّوبِ فَقد أَصَابَتُهُم منها بِشُوْبُوبِ وَمُوثَقِ فَي حِبَالِ القِدِّ مَسْلُوبِ فَوق المَعَاصِمِ منها والعَراقِيبِ فوق المَعَاصِمِ منها والعَراقِيبِ

١٠ - وقوله: « ظَلَّتْ أقاطيعُ أَنعام » يعنى أنعام بنى أسد. « لدى صليب على الزَّوْراء » ،
 وهى رُصافة هشام بن عبد الملك ، وكانت للنُّعمان بن الحارث فى الجاهلية ، وكانت إقامته فيها ، وإليها وكانت تنتهى إليها غنائمه ، وكان عليها صليب ، لأنه كان نصرانيًّا . والمؤبَّلة : الكثيرة .
 الإبل التى تُتَّخَذُ للقنية والنَّسل ، ولا تركب ولا تستعمل ، وتكون المُؤبَّلة : الكثيرة .

11 - يقول لبنى فزارة : « فإذْ وُقِيتِ بحمد الله شِرَّهَا » يعنى شِرَّةَ الحرب ومكر وهَها ؛ وذلك أن حصناً كان ارتحل لما أَحَسَّ بَالنَّعمان ، ووقع الأمرُ ببنى أسد . وقوله : « فانْجِي » ، أى فِرِّى يا فَزارة . والأطواد : الجبال . واللَّوب : الحِرار ، وهي الأرض ذات الحجارة السُّود ، وواحد اللَّوب لابَةٌ ولُوبَةً .

١٧ - وقوله: « ولا تُلاقي » ، أى لا تُقيمى حيث أقامت بنو أسد ؛ فتلقَى من الحرب والغارة مثل ما لقيت بنو أسد . والشُّوْبُوب : دفعة المطر . يقول : نفحت الحرب بنى أسد كما ينفح الشُّوْبُوبُ الناسَ .

۱۳ – يقول: لم يبق من بنى أسد إلا رجلٌ قد طَرَدَتْه الحربُ ، وهومع ذلك غير منفلت ، يُدرِكُهُ النَّعمان إذا شاء ، ولم يبق منهم غير مُوَثَّق فى حبال القِدّ ، وهو ما قدَّ من الجِلْد ، وهو الإسار الذى كانوا يَشُدُّون به الأسير .

١٤ - وقوله : « أو حُرَّة » يعنى امرأة كريمة النَّسَب كمهاةِ الرَّمْلِ فى حُسْن عينيها وسُكُونِ
 مِشيتها . والمعاصم : جمع معصم ، وهو مَشكَد السَّوار من اللَّراع .

١٥ - تَدْعُو قُعَيْناً وقد عَضَّ الحَدِيدُ بها عَضَّ الثَّقافِ على صُمِّ الأَنابيبِ
 ١٦ - مُسْتَشْعِرِينَ قد ٱلْفَوْا فى ديارِ هِمُ دُعـاء سُوعٍ ودُعْمِيٍّ وأَيُّوبِ

١٥ - تُعيَّن : حَىُّ من بنى أسد . والأنابيب : جمع أنبوب ، ما بين كعوب العصا .
 والثُقاف : خشبة تُقَوَّمُ بها الرِّماح . يقول : عَضَّ الحديدُ بهذه الحُرَّة فأوجعها ، فجعلت تنادى قومَها فتقول : يا لَقُعَين ! وشَبَّه عَضَّ الحديد بها بِعَضِّ الثِّقافِ للقناة فى الشِّدة .

17 - وقوله: «مستشعرين» ، أى داعين بشعارهم ، والشّعار: أن ينتمى القوم والرجلُ في الحرب إلى أشهر قومه وأفضلهم ؛ فيقول: يا لفلان! ويا لبنى فلان! . وقوله: «قد الفَوْا في ديارهم »، أى قد سمع هؤلاء المستشعرون، وهم بنو تُعيَن، في ديارهم شِعارَ قوم النّعمان، وانتاؤهم إلى سَوع ودُعْمِي وأيوب، وهم أحياء من اليمن من غَسّان، وهم نصارى، وقيل: هم من أهل الشام.

## ( 0 )

وقال أيضاً :

[ قال أبو عبيدة ](١): لم أسمع كتعنيف النابغة في هذه القصيدة (٢)، وقد خرج من كلامه في الحسن والاستواء حتى كأنه يصف بعيراً ، أويذكر دياراً .

قال : وكان سبب هذه القصيدة أن زُرْعَةَ بن عمرو بن خُويلد لقيه بعكاظ ، فأشار عليه أن يشير على قومه بأكل (٣) بنى أسد وترك حلفهم ، فأبى النابغة الغدر ، وبلغه أن زُرعة يتوعَّده ، فقال يهجوه :

يُهدِى إلى غَرائِبَ الأَشعارِ ممّا يَشُقُ على العَدُوِّ ضِرارِى تحت العَجاجِ فما شَقَقْتَ غُبارِي

١ - نُبِّثْتُ زُرْعَـةَ والسَّفاهَةُ كاسْمِها
 ٢ - فحَلَفْتُ يا زُرْعَ بنَ عَمْرِو إِنَّنِي

٣ – أرأيت يومَ عُكاظَ حين لَقِيتَنِي

\* \* \*

١ - قوله : «والسَّفاهة كاسمها » ، أى معناها قبيح كقبح اسمها . قال الأصمعى : ألا ترى إذا قيل : سفيه ما أقبح اسمها ! وقوله : « يُهدِى إلى غرائب الأشعار » ، يعنى أنه غير مشهور بالشعر ولا منسوب إليه ، فالشعر غريب مِن قبله ؛ إذ ليس من أهله .

٢ - وقوله: «مما يشُقُّ على العدو ضرارى »، أى رَبما يشقّ. والضَّرار: الدُّنُو من الشيء واللَّصُوق به. يقول: أنا قوى عزيز؛ فالعدوُّ يكره مجاورتى له. وإنما يفخر بهذا على ذُرْعَةَ ابن عمر و.

٣ – قوله : « فما شققتَ غُبارِي » ، أي سَبَقْتُكَ في المفاخرة ، وبَعُدَ ما بيني وبينك =



<sup>(</sup>١) تكملة من ش

<sup>(</sup>٢) أى البائية السابقة وفي البطليوسى: قال أبو عبيدة: لم أسمع من تعنيف النابغة لبنى أسد إلا القصيدة البائية التي قالها في مدح الحارث بن أبي شمر، حين ركب إليه ليكلمه في أسرى بنى أسد وبنى فزارة فأعطاه إياهم وأكرمه وقد خرج كلامه في الحسن والاستواء حتى كأن يصف ويذكر دياراً بعيدة».

<sup>(</sup>٣) في البطليوسي : ﴿ بِقِتَالَ بَنِي أَسِدُ ﴾ .

فَحَمَلَتُ بَـرَّةَ واحتملَتَ فَجارِ جِيشاً إليكَ قَـوادِمَ الأَكْوارِ فيهم ورَهْطُ رَبِيعَةَ بنِ حُذارِ في المجـد ليس غُـرابُها بمُطار

٤ - إنَّا اقتسمنا خُطَّتَيْنـا بينـا
 ٥ - فلتَـاْتِينْكَ قصـائدٌ وليَدْفعَنْ
 ٦ - رَهْطُ ابنِ كُوزِ مُحْقِيى أَدْراعِهم
 ٧ - ولِرَهْطِ حَرَّابٍ وَقَدًّ سُورَةٌ

\* \* \*

= فلم تلحقنى ، ولا شققتَ غُبارِى ، يقال : ما شَقَّ فلانٌ غُبارَ فلان ، أى ما لَحِقَه ، ولا سَعَى سَعْيَه ، وأصل هذا المثل فى الفرس الجواد الذى يسبق الخيل ، وينسلخ منها ، فلا يُلحَقُ ولا يُشَقُّ غُبارُه . وعُكاظ : أحد مواسم العرب . والعَجاج : الغُبار . وقال أبو عُبَيدة : معناه لم تشق غُبارى بحملتك على ، ولكنك جُبُنْت عنى ، ولم تدخل فى غبارى .

٤ - وقوله: «إنّا اقتسمنا خُطّتينا»، هذا مثلٌ، أي كانت لى ولك خُطّتان فأخذت أنا البَرَّة، وأخذت أنت الفاجرة. والخُطّة: القصة والخصلة (١). وإنما قال هذا لأن زُرْعَةَ دعاه إلى الغدر ببني أسد ونقض حلفهم، فأبي ذلك، ولزم الوفاء والبرّ، ونسب زُرْعَةَ الى الغدر والفجور. وبَرَّة: اسم علم، وصفة من البرّ، فلم يصِرفه لأنه معرفة مؤنث؛ لأنه اسم للخطّة. وفَجارِ: اسم معدول، معرفة من الفجور؛ فبناه كما بُنيت حَذام وقطام.

• - قوله: « فَلَتَأْتِيَنُكَ قصائدٌ » ، تَوَعَّده بالهجو والغزو إليه . قوله: «ولَيكْفَعَنُ جيشاً الله ويقودون الخيل ، فيقول: هؤلاء الرجال الله ويقودون الخيل ، فيقول: هؤلاء الرجال الراكبون على قوادم الأكوار هم الذين يدفعون الجيش وينهضونه نحوك . وواحد القوادم قادم ، وهومن الرَّحل بمنزلة القربوس من السَّرج. والأكوار: الرِّحال .

٦ - وقوله: «مُحْقيى أدراعهم»، أى ما عليها فى حقائب الرِّحال، وإنما كانوا يجعلونها فى الحقائب؛ لتكون معدَّة ممكنة، فإذا فزعوا لبسوها. وابن كوز وربيعة بن حُذار من بنى أسد، وكان ربيعة حكماً فى الجاهلية.

٧ - حَرَابٌ وَقَدُّ : رجلان من بنى أسد . والسُّورة : المنزلة الرفيعة . وقوله : « ليس غُرابُها بمُطار » ، أى شرفهم ثابت باقٍ وليس بزائل ، وضرب هذا مَثلاً ، ويكون أيضاً أن =



<sup>(</sup>١) ش : « والخطة »

آتُسوكَ غيرَ مُقلَّمِي الأَظفارِ تحت السَّنَورِ حِنَّةُ البَقّارِ جَنَّةُ البَقّارِ جَيْشاً يَقُسودُهُمُ أَبو المِظفارِ غَلْبُسوا على خَبْتٍ إلى تِعْشارِ يدعُسو بها ولِلدائهم عَرْعادِ يدعُسو بها وللدائهم عَرْعادِ

\* \* \*

= يريد كثرة مجدهم وتمكُّنه ، كانوا إذا وصفوا المكان بالخصب وكثرة الشجر يقولون : لا يطير غرابه ، يريدون أنه يقع فى كل مكان بعيد ما يشبع به ، فلا يحتاج إلى أن يتحول ويطير إلى غيره . ويكون أيضاً لا يطير عما يقع عليه ، لكثرة الشيء عندهم ، وهوانه عليهم .

٨ - وقوله: « آتوك غير مقلمي الأظفار » ، أي أتوك مُتَهيئين لمحاربتك وسلاحهم كامل ،
 ولا يأتونك مسالمين بلا سلاح . وضرب الأظفار مَثَلاً للسلاح ؛ لأن أكثر السِّباع وجوارح الطير تصيد بمخالبها ، وتمتنع بها . وبنُو تُعين: حَيُّ من بني أسد .

٩ - قوله: «سَهِكِين»، أى عليهم سُهْكة الحديد، وهي الرائحة المتغيّرة. والسَّنَور: ما كان مِن حَلَق، وقيل: هو السلاح التام، والبَقّار: هو اسم رمل كثير الجِنّ، وهو من أدنى بلاد طبِّئ إلى بني فَزارة، وإنما شَبَّهم بالجِنّ؛ لنفوذهم في الحرب، وإذا أرادت العرب المبالغة في وصف الرجل نَسَبُوه إلى الجنّ.

١٠ - وبَنُو سُواءة ، وأبو المظفار من بنى أسد ، وأبو المظفار هو مالك بن عوف بن كثير ابن ناشرة ، وكان سَيِّد قومه .

١١ – بنوجديمة : مِن كَلْب . وتِعْشار : من أرضِ كلب .

۱۷ – « متكنِّني جَنْبَى عُكاظ » ، أى نازلين بجانبيه محيطين به . وقوله : « يدعو بها وللدانهُم عَرْعار » ، أى هم فى أمن ودعة ، فصبيانهُم يتداعون ويلعبون ، ولهم صوت وجَلَبَة ، ولو كانوا على خوف لانقبضوا ولم ينتشروا ولا لعبوا . وعَرْعار : لعبة لهم كانوا يتداعون بها ؟ ليجتمعوا للّعب .



وُقُراً عداة الرَّوْعِ والإنفارِ بلوائهم سيْراً لدارِ قَسرادِ عَلَقٌ هُرِيقَ على مُتُونِ صُوارِ والمُحْصَناتُ عَوازبُ الأَطهارِ

١٣ - قوم إذا كَثر الصِّياح رأيتهم
 ١٤ - والغاضِريُّون الذين تَحَمَّلُوا
 ١٥ - تَمْشِي بهم أَدُم كأن رحالهَا
 ١٦ - شُعَبُ العِلافِيَّاتِ بين فُروجِهم

١٣ - قوله: «إذا كُثْرَ الصِّياح رأيتهم » ، يريد أنهم إذا ضَجَّ الناسُ فى الحرب ، واستخفَّهم الفزع ، لا يَطيشون ، ولا يكثر ضجيجهم ، ولكنهم سُكُوت ثابتون . والرَّوْع : الفَزَع . والإِنْفار : السير .

14 - وقوله: «سيراً لدار قرارِ »، يعنى أنهم لم يتحمَّلوا للحرب ، والتحوَّل من مكان إلى مكان ، وإنما تحمَّلوا للإقامة والثبات والاستقرار. والغاضريُّون: من بني أسد، وهم (١) بنوغاضرة بن مالك.

١٥ – الأدُم: الإبل البيض، وهي أعتق الإبل وأكرمها. والعَلَق: الدم. والصُّوار: قطيع بقر الوحش؛ شَبَّه الرِّحالَ بِما عليها من حمر المتاع، أو (١) لأنها مغشَّاة بالأدم الأحمر مع بياض الإبل، بدم هُرِيق على ظهور بقر الوحش.

17 - وقوله: شُعَبُ العلافيات هي جمع شعبة ، وهي الفُرجة بين أعواد الرَّحْل وبين القَرَّبوس [ ومؤخر السرج . والعُلافيات : الرحال ، منسوبة إلى حي من اليمن يقال لهم علاف . والفروج : جمع فرْج وهو ما بين الرِّجْلين . وقوله : « بين فروجهم » ، أى قد ركبوا الرحال فصارت شعبها بين أرجلهم . وقوله : « والحصنات عوازب الأطهار » يعني أنهم اختار وا الغز و على النساء الطاهرات من الحيض ، فتركوهن ، ولم يبالوا طهر نسائهم لإيثارهم الغز و ، وهذا كقول الأخطل :

قَـــوم إذًا حَارِبِــوا شَدُّوا مَآزِرهِــمْ دونَ النساء ولـــوباتَتْ بأطــهار (٣)



<sup>(</sup>١) ش: د من بيي غاضرة » . (٢) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٣) ما بين العلامتين زيادة من ش ، والبيت في ديوان الأخطل ١٢٠ .

مِن فَرْجِ كلِّ وَصِيلَةٍ وإزارِ يُخْلِفْنَ ظَنَّ الفاحِشِ المِغْيارِ يَدَعُ الإكامَ كأنَّهنَّ صَحارِى طَفَحَتْ عليكَ بناتِقٍ مِذْكارِ ١٧ - بُرُزُ الأَكُفِّ مِن الخِدامِ خَوَارِجٌ الأَكُفِّ مِن الخِدامِ خَوَارِجٌ اللهِ حُـسَرَةٍ
 ١٨ - شُمُسٌ مَوانِعُ كلِّ ليلةِ حُـسَرَةٍ
 ١٩ - جَمْعاً يظلُّ به الفضاء مُعَضِّلاً
 ٢٠ - لم يُحرَموا حُسْنَ الغِذَاءِ وأُمُّهم

١٧ – الخدام: الخلاخيل، واحدها خَدَمة، وأراد بها ها هنا الأسورة، والوصِيلة:
 واحدة الوصائل، وهي ثياب حمرٌ يمانية. وأراد بالفرج فرج الكمّ. ويصف أنهن ذوات حلى وثياب حسان.

١٨ - وقوله: «شُمُس»، أى نوافر عن الفاحشة إذا طُلبت عندهن. وقوله: «موانعُ كُلِّ ليلة حُرَّةٍ»، يقال للمرأة إذا أهديت إلى زوجها فنال منها من ليلتها: باتت بليلة شيباء، فإذا لم ينلها قالوا: باتت بليلة حُرَّةً؛ فضر به مثلا، يريد أنهن يمنعن مَن أرادهن كما منعت تلك الحُرَّة في ليلتها. وقال الأصمعي : كان ينبغي أن يقول: «كلِّ ليلة شيباء»، ولكن عرف ما أراد فاجتزأ بقوله: «كلِّ ليلة حُرَّةً»، وشَبيه به:

كَقِيلِ النَّصِارَى قَتَلْنا المسيحَ وَلَم يقتلوه ولم يُصْلَبِ أَراد اليهود ، فَعُلِمَ ما أراد ، ويجوز عنه أن يكون اللفظ واقعاً موقعه ، ويكون المعنى أنهن يمتنعن من الرِّيبة في كلِّ وقت من ليل أو نهار ، امتناع الحُرَّةِ من النساء ؛ فالتقدير على هذا : شُمُسٌ موانع كلِّ وقت طُولبنَ فيه بريبة ، وذلك الوقت في الامتناع من الريبة كليلة الحُرَّةِ التي لا تُنال . وقوله : « يخلفن ظن الفاحش المِغيار » ، يعني أنهن عفائف خيرات ، فإن ظن الغيور السَّئ الخُلُق من أزواجهن أن إنساناً مر بهن فكلَّمهن أخلفن ظنّه .

19 - الفضاء: ما اتسع من الأرض. والمُعَضَّل: الضَّيِّق. يقول: هذا الجمع يملأ الفضاء حتى يضيق عنه لكثرته. وقوله: « يَدَعُ الإكامَ كأنهنَّ صَحارِي » ، أي يدفعها لكثرة ما يمرُ عليها من الرَّجل والخيل ، فيصيِّرها كأنهن صحاري مستوية. والإكام: الكُدي (١) ذات الحجارة.

· ٧ - وقوله : « لم يُحَرَموا حُسْنَ الغذاءِ » ، أي لم يعيشوا في بؤس وشدَّة . ومعنى « طَفَحَتْ =

<sup>(</sup>١) الكدى: الصحراء، أوالأرض الغليظة الصلبة.

٢١ - حَــوْلِى بَنُو دُودانَ لا يَعْصُونَنِي وبَنُو بَغِيضٍ كلُّهم أَنْصارِي
 ٢٢ - زَيْدُ بنُ زَيْدٍ حاضرٌ بعُــراعٍ وعلى كُنيْبٍ مالكُ بنُ حِمارِ
 ٢٣ - وعلى الرُّمَيْنَةِ مِن سُكَيْنٍ حــاضِرٌ وعلى الدُّثَيْنَةِ مِن بَنِي سَيَّارِ
 ٢٣ - وعلى الرُّمَيْنَةِ مِن سُكَيْنٍ حــاضِرٌ وعلى الدُّثَيْنَةِ مِن بَنِي سَيَّارِ
 ٢٤ - فيهم بناتُ العَسْجَدِي ولاحِقٍ وُرْقاً مَــراكِلُها مِن المِضْارِ

\* \* \*

= عليك » اتَسعتْ عليك وغلبتك « بناتقٍ مِذكارِ » ، أى بأمٍّ كثيرة الولد . والنَّاتق : المُدرِكة للولد (۱) ، التي لا يكاد ينقطع ولدها ؛ وأصله من نتق السقاء ، وهو نفض ما فيه وإخراجه ، إنما يريد أنها تنفض ما في رحمها . والنّاتق هي الأمّ نفسها لا غيرها ، وإن كان اللفظ كأنه لغيرها ، وهذا كما تقول : فلان يفخر عليك برجل فاخر ، أى يفخر عليك بنفسه . وقوله : « مِذكار » ، أى من عادتها أن تلد الذُّكور . والمعنى أنه يفخر على زرعة بن عمر و بكثرة عدد بني أسد ، وتمكنُّن حالم م .

٢١ – بَنُودُودانَ : مِن بني أسد . وأراد ببني بَغِيض ذُبْيانَ بنَ بَغِيض ، وهم قبيله .

٢٢ – وعُراعِر : اسم ماء . وكُنيْب : ماء لبنى فزارة ، وهو أحد الأمرار . والحاضر : المقيم على الماء . وزيد بن زيد ومالك بن حمار : من بنى فزارة .

٢٣ – الرُّمَيْنَةُ والدُّثَيْنَة : ماءان لبنى فزارة . وسُكَيْن : من بنى فزارة ، وهم رهط ابن هُبَيرة الفزارى ، و إنما عَدَّد بنى فزارة ، وفَخَر بهم ؛ لأنهم كانوا هم و بنو أسد حلفاء قومه من مُرَّةَ بن عوف بن معبد بن ذيبيان ، وكلُّهم من غَطَفان .

۲۶ – وقوله: «فيهم بناتُ العَسْجدِيّ »، يعنى أنهم أهل خيل وحروب. والعسجد ولاحِق: فَرَسَان كانا في الجاهلية من فُحُول الخيل المُنْجِبة. وقوله: «وُرْقاً مَراكِلُها من الجضار»، يقول: كانت خيلا ترعى فركبها الوبر، فلما دخلت المضار وركبها الغلمان ضربوا مراكلها بأعقابهم فذهب الوبر. وبذّل منه الشعر. ومراكلها: موضع أعقاب الغلمان حيث يحركونها. والوُرْق: جمع أورق، وهو الذي لونه يضرب إلى السّواد، مثل لون =



<sup>(</sup>١) ش : « الولد »

صُفْراً مَناخِرُها مِن الجَرْجارِ خَبَبَ السِّباعِ الُولَّهِ الأَبكارِ مَا كَانَ مِن سَحَمٍ بها وصَفارِ أَعْجَلْهُنَّ مَظِنَّاةً الإعذارِ

٢٥ - يَتَحَلَّبُ اليَعْضِيدُ مِن أَشداقِها ٢٦ - تُشْلَى تَوابِعُها إلى أَلَافِها ٢٧ - إِنَ الرَّمَيْثَةَ مانِعٌ أَرماحُنا ٢٨ - فأصَبْنَ أَبْكاراً وهُنَّ بإمَّةٍ

= الرَّماد ، وإذا تَحاتَّ وبر المراكل وشعرها ، لم ينبت شعرهن الذي سقط منهن ؛ فلذلك وصفها بالوُرْقَة لأنها تضرب إلى السَّواد .

٢٥ – اليَعْضِيد : بقل رطب كثير الماء . والجَرْجار : نبت له نوْر أصفر . يصف أن خيلهم في خصب ؛ فهي ترعى اليَعْضِيد ، فتتساقط بَقِيَّتُه من أشداقها ، وترعى الجَرْجارَ فتصفر من نَوْره مناخرُها .

٣٦ - وقوله: «تُشلَى تَوابعُها»، أى تُدْعَى أولادُها إليها أوخيلُ أخرى تتبعها ؛ يقال: أَشليتُ الفرس والكلب ونحوه، إذا دعوته إليك. والألاف: جمع إلف وإلفة، وهي التي تألف غيرها وتسكُن إليه، كالأم ونحوها. وقوله: «خبب السباع»، أى تُدْعَى الصّغار من الخيل إلى أمَّهاتها فتَخِبُ إليها خبَبَ السّباع. والولَّه: الفاقدة أولادها الحزينة. والأبكار: جمع بكر، وهي التي وَضَعتْ أول بطن ؛ وإنما خصَّها لأنها أشد وَلها على وَلدِها من غيرها.

٧٧ - الرُّمَيْنَة : ماء لبني أسد . والسَّحَم والصفار رملان من الجنْبة ، وهي دون الشجر وفوق النبت ، وقيل : السِّحَم الرَّطب من النَّبات . والصفار : يَبِيسُ الْبُهْمِيّ ·

٢٨ - وقوله : « فأصَبْن أبكاراً » ، يعنى الخيل أصابت أبكار النسل . والإمّة : الحالة الحسنة . وقوله : « أعجلهن مظنة الإعذار » ، أى أعجلت الخيل هؤلاء الأبكار أن يبلغن وقت الختان . والمظنة : الوقت الذي يُقدر فيه الشيء ويُظن . والإعذار : الختان .

وقال أيضاً :

١ - بانَتْ سُعادُ وأَمْسَى حَبْلُها انْجَذَما واحتلَّتِ الشَّرْعَ فالأَجزاعَ مِن اِضَمَا
 ٢ - إحدى بَلِيٍّ وما هامَ الفؤادُ بهسا إلّا السَّفاة وإلاّ ذِكْرَةً حُلُما
 ٣ - ليستْ من السُّودِ أَعقاباً إذا انصرفَتْ ولا تَبِيعُ بِجَنْبَىْ نَخْلَةَ البُرَمَا

1 - قوله: « وأمسى حبلها انجذما » ، أى انقطع ما بينك وبينها من الوصال ؟ وضرب الحبلَ مَثَلاً للصَّلة. وانجذم: انقطع. ومعنى « احتلَّت » نزلت. والشَّرع: موضع (١٠) ويُر وَى بكسر الشَّين. والأجزاع: جمع جُزْع، وهو منعطف الوادى ومنحناه ؛ وإنما خصَّ الأجزاع لأنها مواضع الخصب. وإضم: اسم وادر، وقيل: هو جبل، وأراد به البقعة ؟ فلذلك لم يصرفه.

٢ - وقوله: «إحدى بَلِيٍّ»، يريد أن «سعاد» مِن بَلِيّ، وَبِليّ: حَيَّ من قُضاعة.
 وقوله: «إلا السَّفاة وإلا ذِكْرةً حُلْماً»، يذكر أنه لم يَهِم بها ولم يُكلف بحبها إلا سَفاها (٢٠) منه، وتذكُّراً كان من أَجلَ (ويتها في النوم؛ لأن الصبا لا يصلح له. ولا يجمل.

٣ - قوله : « ليستُ مَن السَّود أعقاباً » ، أى ليست بسوداء الرِّجل إذا انقلبت (٣) وأَرَبْكَ عَقِبها ، أى هي ناعمة بيضاء ؛ لأنها صاحبة خَفْض وتنعُم ، وإذا نَنَى السَّوادَ عن عَقِبها فقد نَفَاه عن كلِّها . وقوله : « ولا تبيع بَعِنْبَى نَخْلَة » ، أى هي متصاونة مخدومة ، لا تُمتَهَن غَدمة ولا تصرّف في أمر . ونخلة : اسم سُوق ، وهي بستان ابن معمر (١٠) . والبُرَم : جمع بُرْمة (٥٠) وتُر وي : « البَرَما » ، وهو ثمر الأراك قبل أن يسود ، فإذا اسود فهو البَرير ، وإن يبس فهو الكياث .

المسترفع المخطئ

<sup>(</sup>١) ذكره ياقوت ، واستشهد بالبيت ، وقال : ٥ قرية على شرقى ذَرّة في مزارع ونحيل على عيون ١٠

<sup>(</sup>٢) ش: وسفها». (٣) ش: وانفلتت».

<sup>(</sup> ٤ ) ش : ابن عامر ، والمثبت من ت ، س ؛ وهو يوافق ما في ياقوت -

 <sup>(</sup>٥) البرمة : قدر النحاس .

حُسْناً ، وأَمْلَحُ مَن حاوَرْتَه الكَلِمَا تَغْشَى مَتَالِفَ لن يُنْظِرْنَكَ الهَرَمَا لَهُو النِّسَاء ، وإنّ الدِّينَ قد عَزَمَا نَرْجُو البِّر والطُّعَما إذا الدُّخانُ تَعَشَّى الأَشْمَطَ البَرَمَا

٤ - غَرَّاءُ أَكملُ مَن يَمْشِي على قَدَمٍ
 ٥ - قالت : أراك أَخا رَحْلٍ وراحِلَةً
 ٢ - حَيَّالِ رَبِّى فإنّا لا يُحلُّ لنا
 ٧ - مُشَمِّرينَ على خُوصٍ مُزَمَّمَةٍ

٨ - هَلَا سألتِ بَنِي ذُنْيانُ : ما حَسَى ؟

٤ - وقوله : «غَرَاء» ، أى بيضاء اللون . والغُرَّة : البياض ، وصَفَها فى البيت بحسن الصُّورة والمنطق . ومعنى « حاورته »: راجعته الكلام . والكلِم : جمع كلِمة .

ه – قوله: «أراك أخارَحْل »، أى صاحب سفر، وكنى بالرَّحْل والرَاحلة عن ذلك ؛ إذ كان استعمال السّفر بهما . والرّاحلة : البعير المتَّخَذ للسّفر، وقوله : «تَغْشَى متالفَ»، أى تحمل نفسك على متالف تقتلك ، ولا تنظرك إلى الكِبَر، أى لا تؤخّرك إلى الهِرَم.

٣ - وقوله : «حيّاك ربّى » ، وإنمّا حيّاها على جهة الإعراض عنها والإبعاد لمواصلتها ، وإنمًا كان بعكاظ وفي نية الحجّ فعرضت له ، فقال لها : حيّاك ربّى فإنّا لا يحلّ لنا ما تريدينه منّا من اللّهو والصّبا ؛ لأننا حُجّاج ، والدّين هنا الحَجّ . وقوله : «عَزَما » ، أى عزمنا عليه وقويت ْنيّاتُنا فيه ؛ فذلك يحجزنا عن الصّبا واللّهو.

٧ - وقوله: « مُشَمِّرين » ، أى جادِّين مسرعين . والخُوص : الإبل الغائرة العيون . والمُزَعَّة : التي عليها أَزَمَّتُها . وقوله : « نرجو البِرَّ والطُّعَما » ، أى نرجو البِرَّ مِن حَجِّنا ، والطُّعَمَ مِن ربِّنا ، والطُّعَم : الرِّزق ، وهوجمع طعمة ، وهوما يُطْعَمه الإنسان ، أى يُرزَقه .

٨ – قوله : « إِذِا الدُّخانُ تَغَشَّى » ، أى إذا اشتدَّ الزَّمانُ وقَوِىَ البرد ، فغشى الناسُ النَّارَ ، فأحاط بهم الدُّخان . وقال الأصمعى : إنما ذكر الأشمط لأنه أُجْرَأ على البرد من الشاب ؛ فهو يغشى النار ، فقيل له ؛ فهلا ذكر الشاب ، ليكون ذلك أبلغ فى شدة الزمان وبرده ، فقال : إنما قال النابغة هذا . وقال غير الأصمعى : إنما خص الأشمط ، وهو الذى بدا الشَّيب فى رأسه ؛ لأنه أشدُّ احتمالاً وأجلدُ من الشاب ، إذْ كان قد جرَّب الأمور ، وذاق حُلْها ومُرَّها . والبَرَم : الذى لا يدخل فى الميسر إذا نحر القومُ جَزُ وراً ؛ بُعْلاً منه وُلُوْماً .



تُزْجِي مع اللَّيل مِن صُرَّادِها صِرَمَا يُزْجِينَ غَيْماً قليلًا ماؤُه شَبِما وليس جاهلُ شيءٍ مثلَ مَنْ عَلِما مَثْنَى الأَيادِي، وأكسو الجَفْنَةَ الأَدُما ُ ٩ - وهبَّتِ الرِّيحُ مِن تِلْقَاءِ ذِي أُرُّلُ اللَّينَ عَن عُرُضٍ الظِّلالِ أَتَيْنَ التِّينَ عَن عُرُضٍ الظِّلالِ أَتَيْنَ التِّينَ عَن عُرُضٍ المُهم اللَّينَ عَن عُرُضِهم عَنِّى وعالِمُهم اللَّهُ اللَّينَ أَتُمَّمُ أَيْسارى وأمنحُهم عَلَى وأمنحُهم

\* \* \*

٩ - وقوله: « وهنبت الرِّيح مِن تِلْقاء ذى أرُل » ، أى إذا كانت الرِّيح شمالاً ، وهى أشد الرِّياح بَرْداً وأقلُها خيراً . وأرَّل : جبلُ بأرض غَطَفان (١) ، وتِلْقاؤه : قبالته . ومعنى « تُزْجِى » : تَسُوق وتدفع . والصُّرَاد : سحابٌ باردٌ لا ماء فيه . والصِّرَم : القِطع من السَّحاب ، وأصل الصَّرْمة : القطعة من الإبل .

١٠ – قوله: « صُهْبُ الظّلال » ، يعنى أنّ قِطَعَ السَّحاب صُهب ، فظلالُها صُهب ، ولا تكاد تكون كذلك إلا عند هبوب الشَّهال ، وأشد ما يكون البردُ عند ذلك . والتِّين : جبلٌ مستطيل ، وإذا كانت الرِّيح شهالاً أتته من عرضه ، أى جانبه . وقوله : « يُزْجِين غَيْماً » ، يريد أن بعضهن يُزجِي بعضاً ، أى يتدافعن ويتلو بعضهن بعضاً . والشَّيم : المَاءُ البارد . ويكون « تُزجِي » أيضاً كناية عن الرِّياح ؛ لأن الرِّيح في قوله : « وهَبَّت الرِّيح » يدلُّ عليها ، أى يُزجِين هذا الغَهْم ، وأشدُّ ما يكون البردُ إذا كان غَهْمٌ وريح .

١١ – وقوله: « يُنبِئْكَ ذو عِرْضِهم » ، أى الذى له منهم عرض ، وهو الكريم الذي يَتَّقِ الشَّتْمَ ، وَجَزَمَ « يُنبِئْك ِ » على جواب قوله: « هَلاَّ سألتِ » .

١٢ - وقوله: « إلى أُتمَّمُ أَيْسارِى » ، أى إن نَقَصَ أَيْسارُ الجَزُورِ فكانوا ثلاثة أو أربعة فأرادوا أن يتمموا سبعة كنت أنا آخذ ثلاثة أنصباء تمام سبعة ، وكذلك في الغرم . وقوله : « مَثْنَى الأَيادِي » ، أى أُعطيهم يَداً بعد يدمن النّعمة ، يعنى أنه يعطيهم نَصِيبَين نصيبين . وقيل : وقيل : معنى قوله: « مثنى الأيادي » هو أن يفوز قِدْحُ رجلٍ من الأيسار فينحر ويغنم ، ثم يطلب إليه أن يعيدوه على خطر (٢) فتلك التثنية في معنى قوله : « مثنى الأيادي » . وقيل : عنى قوله : « أُتمَّم أيسارى » هو إن يعجز القوم عن ثمن الجزور فيُتَمَّمه لهم . والأدم : جمع إدام ، وإنما يريد الخبز المأدوم باللحم .

<sup>(</sup>١) فى ياقوت : « جبل بأرض غطفان ، بينها وبين عذرة » .

<sup>(</sup> ٢ ) الخَطَر ، بالتحريك : السبق يتراهن عليه .

۱۳ - وأقطعُ الخَرْقَ بالخَرْقاءِ قد جَعَلتَ
۱۶ - كادتْ تُساقِطُنِي رَحْلِي ومِيــثَرَتِي
۱۵ - مِن قولِ حِرْمِيَّة قالت وقد ظَعَنُوا :
۱۹ - قلتُ لها وهي تَسْعَي تحت لَبَّمِا :
۱۷ - باتتْ ثلاثَ لَيَالِ ثم واحـــدةً

بعد الكَلالِ تَشَكَّى الأَيْنَ والسَّأَمَا بِندِى المَجازِ ولم تُحْسِسْ به نِعَمَا هل فى مُخِفِّيكُمُ مَن يَشْترِى أَدَمَا ؟ لا تَحْطِمَنَّكَ إِنَّ البَيْعَ قد زَرِمَا بذى المَجازِ تُراعِى مَنْزِلاً زِيمَا

١٣ - الحَرُق : الواسع من الأرض الذي تتحرَّق فيه الرِّياح . والحَرُقاء : التي كأنَّ بها هَوَجا(١) من نشاطها . والأَيْن : الإعياء . والسَّأَم ؛ الفتور والملل . وإنما يصف أنه حمل عليها في السَّير وجَهَدَها ؛ لبُعْد السَّفَر ، حتى أعيت وبدا أثر ذلك عليها ، فكأنها تشكى ١٤ - وذو المجاز : موضع بمكة ، وهو من مواسم العرب ، ومواسمها خمسة : ذو المجاز والمجنة ومنى وعُكاظ وحُنين . وقوله : « ولم تُحسِّس به نعما » ، اى كادت تُلقى رحْلى وميثرتى عن ظهرها ولم يكن ذلك لطرب أو حنين إلى « نَعَم » أَحَسَّتْه وشعرت به ، لكنها نشيطة تنفر من كل شيء . والميئرة : ما يُوطّ به الرَّحْل ، وهو من الشيء الوَثِيرُ الوَطِيء اللَّين .

١٥ - وقوله: « مِن قول حِرْ مِيَّة ﴿ » ، أى نَفَرَتْ من صوت هذه المرأة ، فكادت تُساقطنى رَحْلِي . وحِرْ مِيَّة : من أهل الحرَم . ورَجُلُ حِرْ مِيَّ وحَــرمى . والمُخِفّ : من لم يُثقِل بَعيرَه ، فهو مُخِفّ ؛ وإنما ذكر المُخِفّ لأنه أحرى أن يشترى الأَدَم . والأَدَم : الجلود المدبوغة الحُمْر ، وكانت تُباع فى مواسم مكة .

۱٦ – قوله: « لا تَحطمنَّك » ، يعنى أنها كانت تعدو معه وتكلِّمه ، وتعرضُ عليه شراء الأَدَم ، فحذَّرها من ناقته أن تُحَطِّمها وتكسرها ؛ لنشاطها وركوبها رأسها . وقوله : « قد زَرمَ » أى قد اشترى النّاس وانقطع البيع ، يقال : زَرِمَ ، إذا انقطع .

١٧ - وقوله : « باتت ثلاث ليال » ، يعنى ليالى التَّشْرِيق ، ثم نَفَرَتْ فباتَتْ واحدةً بنيى المجاز . وقوله : « مَنْزِلاً زِيَمَا » ، يعنى أن الناس يتفرَّقون منه فرقا فرقاً ، ويقال : لحمُّ زِيَم ، أَى متفرَّق . ومعنى « تُراعِي » : تُراقِب هذا المنزل حتى تخرج منه ، وإنما يعنى بهذا في الحقيقة نفسه .

<sup>(</sup>١) الهوج : الطيش والتسرع .

عَدُوَ النَّحُوصِ تخافُ القانِصَ اللَّحِمَا مَشْى الإماءِ الغَوادِي تَحِملُ الحِزَمَا في اللهِ من جُمادَى أَخْضَلَتْ دِيَمَا إذا استكفَّ قليلًا تُرْبُه انْهَدَما

١٨ - فانشق عنها عَمُودُ الصَّبحِ جافلة المَّبحِ جافلة المَّبحِ أَسافلُه
 ١٩ - تَحِيدُ عن أَسْتَنِ سُودٍ أَسافلُه
 ٢٠ - أو ذي وُشُوم بِحَوْضَى بات مُنْكَرِساً
 ٢١ - بات بحِقْف من البَقّار يَحْفِزُه

\* \* \*

۱۸ - قوله: « فانشق عنها عمود الصبح » ، أى انكشف عن الناقة وتبيّن ، وهى جافلة في سيرها ، أى مسرعة ماضية . وعمود الصبح : هو الخَطّ المستطيل الذى تراه في وجه الصبح . والنَّحوُص : الأتان التي لا لبن لها ، ولا حَمْل بها ؛ شَبّه ناقته بها في قوتها وسرعتها وشدَّة سيرها . والقانص : الصائد . واللَّحِم : الذى يأكل اللَّحْم كلَّ يوم ، وهو المجدود الذى لا يكاد يَخيب ، وقيل : اللَّحِم ها هنا القرم إلى اللحم ؛ فهو أحرص له على طلب الصيد .

19 - وقوله: « تَحِيدُ عن أَسْتَنِ » ، أى تعدل هذه الناقة أو هذه النَّحُوص ، وتنفر من هذا الشجر. والأَسْتَن: شجرٌ سُود ، واحدتها أستنة ، وقيل: ثمرة يقال لها: رءوس الشياطين ، وبه فُسِّر قوله عَزَّ وجَلَّ على قول بعضهم: « كأنّه رءوس الشياطين » (١). وقوله: « مَشْىَ الإماء الغَوَادِى » شبّه الأسْتَن في سواد أسافلِه وطُولِه بإماء سُودٍ يحملنَ الحِزَمَا ، وأوقع التشبيه في اللفظ لا على المشيى لأنه السبب في ظهور أسافلهن وتبيَّن سوادهن ؛ وإنما خص اللواتي يحملنَ الحِزَمَ لأنهن إذا كان عليهن الحِزَمُ مَدَدْنَ أيديهن ، فكان أطول لهن وإنما قال : « الغوادِى » الحِزَمَ لأنهن أن يقول : « الرَّوائح » ؛ لأن عُدُوهن إلى المُحْتَطَب سبب لحمل الحزم ، ورواحُهن بها ؛ فوصفهن بالغوادى لذلك مع اضطرارهن إليه ، وإن شِئت جعلته من قولك : غدا زيدٌ فاعلا ، أي كان ، ولم تُرد وقتاً بعينه .

٢٠ - ذو وُشُوم: ثور وحشيٌّ بقوائمه سواد ، وعَطَفَه على موضع النَّحوص . والتقدير : يعدو كما تعدو النَّحوص أو ذو وشوم . وحَوْضَى : اسم موضع . والمنكرس : المتداخل المتقبض . وقوله : « أَخضلتْ دِيمَا » ، أى بَلَّت الأرض بديم ، أى بمطر دائم ليّن ، وإنما قال : « ليلة من جُمادى » ؛ لأن جمادى وافقت فى ذلك زمن الشتاء والبرد ، فلذلك خَصّها . « ليلة من جُمادى » ؛ لأن جمادى وافقت فى ذلك زمن منعطف معوج . والبَقّار : =



<sup>(</sup>١) سورة الصافات عهر

٢٢ - مُ ـ وَلِّي السِّرِيحِ رَوْقَيْهِ وَجَبْهَتَه كَالْهِبْرَقِ تَنَحَّى يَنْفُخُ الفَحَمَا
 ٢٣ - حتى غَدا مثل نَصْلِ السَّيفِ مُنْصَلِتًا يَقْرُو الأَمَاعِزَ مِن نَيَّانَ والأَكَمَا ('')

\* \* \*

= رمل يكثر فيه الوحش والجنّ . وقوله : « يحفزه » ، أى يرقب الحقف لئلاّ ينهال عليه . ومعنى « استكفّ » : استدار واستوى .

٧٧ – الهِبْرُقِيّ: الحدّاد؛ وإنما شَبَّه النَّوربه لأنه مكث يبحث الرمل، ويكبّ عليه، فيجهد وينفخ من التعبيّ، كما يكبّ الحدّاد. ومعنى «تَنَحَّى»: تَحَرَّف، وقيل: معناه اعتمد. وحُكِي عن الأصمعيّ في قوله: «مُولِّي الرِّيح رَوْقَيْه»، قال: يستقبل الريح إذا حَفَر، حتى إذا فرغ ودخل في كناسه كانت الرِّيح من خلفه، فهو يستقبلها إذا حفر ليستدبرها إذا دخل. وقال غيره: كلُّ وحشيُّ إذا رَبَض فهو يستقبل الرِّيح. وشبَّه. بالهبرقيّ النافخ للفَحْم في شدة نَفَسه ؛ لما لقيه من سوء مبيته وشدة جهده ؛ وإنما وصفه بهذا ليكون أنشطله، وأذكى لفؤاده.

٢٣ – وقوله : «حتى غداً مثل نَصْلِ السيف » ، أى هو أبيض يبرق . والمنصلت : الماضى الحاد – يعنى الثور ، ويحتمل أن يكون من نعت السيف ، وهو المتجرد من غمده .
 والأماعز : أماكن كثيرة الحَصَى . والأكم : الكدى ؛ وإنما يصف أنه بات بأسوأ مبيت ،
 ثم غدا يركب الوعور من الأرض لنشاطه .

<sup>(</sup>١) فى الأصول : « لبنان » تحريف ؛ وهوكذلك فى رواية ابن السكيت ، ونيان : موضع ذكره ياقوت ، وقال : « موضع فى بادية الشام » .



(V)

[ وقال أيضاً - وذكر له أن النعمان عليل ] (١):

١ - كَتَمْتُكَ لَيْلاً بالجَمُومَيْنِ ساهِرَا وهَمَّيْنِ هَمَّا مُستكِنًا وظاهِرَا
 ٢ - أحاديث نفس تشتكي ما يَرِيبُها ووِرْدَ هُمُومٍ لن يَجِدْنَ مَصادِرَا
 ٣ - تُكَلِّفُني أَن يُغْفِلَ الدَّهِ \_\_\_\_رُ هَمَّها وهل وَجَدَتْ قَبْلِي على الدهرِ قادِرَا؟

\* \* \*

١ - قوله : « كتمتُكَ ليلاً » ، يخاطب صاحبه ، وساهراً من نعت الليل ؛ وإنما جعله من نعت الليل اتساعاً ومجازاً ، كما يقال : نهارُك صائم ، وليلك قائم . والجَمُوم (٢) : اسم ماء ؛ ثنّاه بما قرب منه ، كان خبر النعمان ورد لَهُ وهو بهذا الموضع أ، فأسهر ليله . وقوله : « مستكنًا وظاهراً » ، أى هَمُّ أبديتُه وآخر لم أُبدِه ، كأنه قال : من هَمِّ ما أُكِنُ وأسر ولا أقدر أن أبنَّه ، ومنه ما أُبدِى وأُظهر .

٢ – وقوله: «أحاديث نفس» ، يعنى نفسه ، ونَصَبَ «أحاديث » على التَّبيين للهَمَّين والبدل منهما ؛ لأن معناه مشتمل عليهما ، ويجوز أن تكون منصوبة به «كتمتُك » ، ويكون قوله: «وهَمَّيْن » معطوفاً مقدَّماً ، وقد يجىء مثل هذا كثيراً . وقوله: «تشتكى ما يريبها » ، أى ما يشقُّ عليها من مرض النعمان . وقوله: «وورْدَ هُمُوم » ، أى وردَت على هموم ولم أستطع أن أصدرها وأردَّها ، ولو أصدرتُها لراحت عنى ، وتفرَّج ما بى . وأصل الورْد والصَّدر في الماء ؛ فضر به مثلاً لإقبال الهموم وإدبارها .

٣ - قوله : « تُكلِّفني » ، يعني نفسته ، والهُمِّ ها هنا مراده وما يهم به ، ثم بَيْنَ أن ذلك لا يكون ، فقال :

« وهل وجدت قبلي على الدهر قادرا! «



<sup>(</sup>١) من ت ، ش .

<sup>(</sup> Y ) الجموم، في ياقوت: « ماء بين قباء ومرّان ، من البصرة على طريق مكة » .

على فِنْيَة قد جاوزَ الحَىَّ سائِرَا يَسُرُدُّ لنا مُلْكاً وللأرضِ عامِرا ونرهبُ قِدْحَ الموتِ إن جاء قامِرا وأصبح جَدُّ الناسِ يَظلَعُ عاثِرا جِيادُكَ لا يُحْنِي لها الدَّهْرُ حافِرا وتبعثُ حُرّاساً علىَّ وناظِرا أَلَمْ تَر خيرَ الناسِ أصبحَ نَعْشُه
 ونحن لَدَيْه نسألُ اللهَ خُلدَه
 ونحن نُرجِّى الخُلدَ إن فازَ قِدْحُنا
 ونحن نُرجِّى الخُلدَ إن فازَ قِدْحُنا
 لكَ الخيرُ إن وارَتْ بكَ الأرضُ واحداً
 ورُدَّتْ مَطايَا الرَّاغِينَ وعُـرِّيَتْ
 ورُدَّتْ مَطايَا الرَّاغِينَ وعُـرِّيَتْ
 ورُدَّتْ مَطايَا بعَيْنَ بَصِـيرة مِــيرة

٤ - وقوله: « أَلَمْ تَرَ خير الناس » ، يعنى النعمانَ ، وكان شديد المرض ؛ فكان يُحمَل على أعناق الرجال ، ويُطاف به على الأحياء ؛ ليستريح بذلك ، وليُعلَم بمرضه ، ويُدعَى له .
 ٥ - الخُلْد : البقاء .

٣ - وقوله : «إن فاز قِدْحُنا » ، هذا مَثَلٌ ؛ أى نحن نرجو أن يبرأ فيفوز قِدْحنا ،
 كأنه يُقامِر المَنيَّةَ ، فهو يفرق ويرهب أن تقمرَهُ (١) المنيةُ فيفوز سَهْمُها بالنعمان . والمعنى :
 أنحن نرجوخُدْدَه وبقاءه ، ونحن نخاف أن يذهب به الزمان .

٧ - قوله: «لك الخيرُ»، يدعو بذلك للنعمان. وقوله: «واحدًا»، يعنى أنه واحد في (٢) فعله لا شبيه له في الناس [ ونصبه على الحال من الكاف في «بك» ] (٣) والجد أن البَخْت. ومعنى: «وارت بك» أي سَرَت وأخفت . وقوله: «يَظْلَعُ»، أي يعرج ؛ وهذا مَثَلُ لسُوء الجَدِّ، يقول: وإن هلكت ووارَتْك الأرض فقد عَثَرَ جَدُّ الناس واختلَّت حالهُم.

 $\Lambda = g = 0$  مطايا الرَّاغبين » ، يعنى مطايا القاصدين إليه الراغبين فى معروفه ؛ أى لا يفدون عليه إذا علموا بموته . والمطايا : كلُّ ما رُكِبَ وامُتطى من الإبل . وقوله : « وعُرِّيَتْ جيادُك » ، أى حُطَّتْ عنها السُّر وج (  $^{(1)}$  ) ، ولم تُركَب لغز و ولا لغيره .

٩ - قوله : « ترعانی » ، أی تحفظنی وتحوطنی ؛ لاهتمامك بأمری ، وحرصك علی =

<sup>(</sup>٣) من ت .

<sup>(</sup>١) تقمره : تغلبه

<sup>(</sup>٤) ت : « مروجها » .

ومِن دَسِّ أعدائي إليكَ المآبِرَا ولا أَبْتَغِي جاراً سواكَ مُجاوِرَا تَقَبَّلَ مَعْرُوفِ وَسَدَّ المفاقِـرَا وإن كنتُ أَرْعَى مُسْحَلانَ فحامِرا تَخـالُ به راعِي الحَمُولَةِ طائِرا ١٠ - وذلك مِن قولِ أتاكَ أقولُه
 ١١ - فآليْتُ لا آتِيكَ إِن جئتُ مُجْرِماً
 ١٢ - فأَهْلِي فـداءٌ لامري إِن أتيتُ هـ ١٣ - سأَكْعَمُ كُلْبِي أَن يَرِيبَكَ نَبْحُه
 ١٢ - وحَلَّتْ بُيُوتِي في يَفاعٍ مُمنَّعٍ

= عقابي . وقوله : « بعين بصيرة » ، أى حديدة النظر إلى . والحُرَّاس : جمع حارس ، وهو الرقيب .

١٠ - وقوله : « وذلك من قول أتاك » أنى أقوله » ، ولم يُجِب أنه قاله ؛ ولو أُوْجَبَ ذاك لم يكن لاعتذاره (١٠) معنى ، وإنما يريد النَّائم . والمآبر : واحدها مِثْبَرة ومأبورة ومؤبَّرة ، يقال : رجلٌ ذو مثبرة ومأبرة ومَأْبَرة ، وذو إبرة ، أى نَمِيمة .

11 – قوله: « فَآلِيتُ » ، أى أقسمتُ لا آتيك وأنا مجرم حتى أُعتبك وأرضيك ، ويروى : « مُحرِما » بالحاء المهملة ، أى لا آتيك ومعى حرمة من أنى أنا واثق بك .وقيل : معناه لا آتيك فى شهور الحِل وأنا آمِنٌ بعناه لا آتيك فى شهور الحِل وأنا آمِنٌ بأمانك ، ويكون قوله أيضاً : « لا آتيك إن جئتُ مجرماً » ، أى لم أجرم أصلاً ولم أُذنب ، فإن جئتُك فلا آتيك مجرماً .

۱۲ - وقوله: « تَقَبَّلَ معروف » أَى قَبِلَ مدحى واعتذارى ، يقال: قَبِلَ وتَقَبَّلَ ، كما يقال: عَلِمَ وتَعَلَّمَ . والمفاقر من الفقر ، والواحد مفقر على القياس ، وقيل: هو جمع لا واحد له .

۱۳ – قوله: « سأَ كُعُمَ كلبى أن يَريبَك » ، أى سأكفُّ عنك لسانى وهجوى ، وضرب الكلبَ مَثَلاً . وقوله: « و إن كنتُ أرعى مُسحَلانَ » ، أى سأكفُّ أذاى عنك و إن كنت مقياً بهذا الموضع الممتنع.قال الأصمعيّ : وكان أهل هذا الموضع ليس للسلطان عليهم سبيل ، وكان يقال لهم : لَقَاح ( " ) ، ومُسحلان وحامر : واديان .

١٤ – وَقُولُه : « وَحَلَّتْ بُيُوتِي » ، أَى وَ إِن حَلَّتْ بيوتِي فى أَمنع المواضع وأبعدها عنك =

<sup>(</sup>٣) يقال : قوم لقاح ، أي لا يدينون للملوك ، أولم يصبهم في الجاهلية سباء ، أي أسر.

وتُضْحِى ذُراه بالسَّحابِ كَوافِرَا ولا نِسْوَتِى حتى يَمُتْنَ حَراثِرَا إذا ما لَقِينَا مِن مَعَــدًّ مُسافِرًا ا ١٥ - تَزِلُّ الوُعُولُ العُصْمُ عن قُذُف اتِه
 ١٦ - حِذَاراً على أَلَّا تُنَالَ مَقَادَتِى
 ١٧ - أقولُ وإن شَطَّتْ بى الدَّارُ عنكمُ

v # #

= بحيث أنا آمن ، فأنا لا أهجوك ولا أشق عليك . واليَفاع : ما أشرف من الأرض وارتفع ، ومنه : غلامٌ يفعة ويافع ، إذا ارتفع شيئاً ، [ وناهز الحلم ](١).

وسكّن الياء في قوله: « راعي الحَمُولة » ، وهي في موضع نصب ضرورة . ويروى : «يُخال له » ، ولا ضرورة فيه على هذا . والحَمُولة : الإبل التي يُحمل عليها . وقوله : «طائراً » ، أي من طوله وإشرافه يخال به الإنسان طائرا . يقول : ولو صرت في الموضع الشامخ الذي ترعاه الإبل فيراه الناظر من أسفله ، فيحسبه طائراً من ارتفاعه وإشرافه . والشيء إذا كان فوق شَرَف رفيع رأيتَه وأنت دونه صغيراً ، وإذا كان في مستو من الأرض رأيتَه عظياً ، وحكى عن بعضهم أنه قال : رأيت بقرات في مستو من الأرض فحسبتها قطاراً من الإبل .

10 – قوله: « تزلّ الوُعُول العُصْم عن قُذُفاته » ، يعنى أنه طويل فى السماء ومشرف ؛ فالوعول لا تثبت فى نواحيه . والعُصْم : التى فى أيديها وأرجلها بياض مع سواد ، وقيل : سُمِّيت عُصُماً ؛ لأنها اعتصمت بالجبال وامتنعت فيها . وقُذُفاته : نواحيه . وذُراه : أعاليه . وكَوافِر : ملبسة مغطَّاة قد بلغها السحاب وتكلَّل عليها ؛ وإنما يصف أنها مشرفة ، فكأنها كفرت أنفسها بالسحاب ، وتكلَّل عليها ؛ لاشتماله عليها .

١٦ – وقوله: «حِذاراً»، أى لوحللت فى هذه المواضع الممتنعة من أجل المحاذرة على أن تنال مقادتى وطاعتى. ويقال: أعطى فلانُ المقادة، إذا ألقى بيده واستسلم.

۱۷ - قوله: « شَطَّتُ » ، أى بعدت ونأت. وقوله: « إذا ما لقينا من مَعَدُّ مسافراً » ، أى مسافراً إلى بلادك أى مسافراً إلى بلادك شُكْر النعمان والدعاء له على بعد داره منه وتنائيه عنه .

<sup>(</sup>١) من ت .

فأَهْدَى له الله الغُيُوث البَواكِرَا على كلِّ مَن عادَى من الناس ظاهِرَا وكان له على البَريَّةِ ناصِرَا وبَحْدَرَ عَطاءِ يَسْتَخِفُ المَعابِرَا

١٨ - أَلِكْنِي إلى النُّعْمانِ حيثُ لَقِيتَــه اللهُ وَلا زال كَعْبُــه كَابُح ولا زال كَعْبُــه حرب عليه الله أَحْسَنَ صُنْعِه الله أَحْسَنَ صُنْعِه الله عَـــدُوه الله عَـــدُوه
 ٢١ - فأَلْفَيْتُـــه يوماً يُبيرُ عَـــدُوه

\* \* \*

۱۸ – وقوله : « أَلِكْنِي » ، أى بَلِّغْ عنِّى ، واشتقاقه من الألُوك والمألكة ، وهى الرسالة ، وأصله : ألئكنى ، فخففت الهمزة ، وغلبت حركتها على اللام ، وأصل أَلِكْنِي آلكنى ، فقلبت الهمزة من فاء الفعل إلى عينه ، ثم خُفِّفت بعد القلب ، وأصل تعدّى أَلِكْنِي بحرف الجرّ ، وأصله : أَلِكُ عني ، فحذف حرف الجرّ ووصل إلى الفعل ، كما يقال : نآني ونأى عني . "

۱۹ – قوله: « وصَبَّحَه فَلْجُ » ، أى أتاه صباحاً ، والفَلْج: الظَّفَر والغَلَبة على العدوّ. وكَعْبُه : جَدُّه وذكره وشرفه ، يقال : قد علا كعبُ فلانٍ ، إذا علا قدرُه وسها ذكره ، وأعلى الله كعبه ، أى صَيَّره كذلك .

٢٠ – وقوله : « ورَبَّ عليه الله » ، أى أتم وأصلح ، يقال : فلان يرب الصنيعة عند فلان ، إذا كان يُتَمِّمُها ويؤكدها .

٢١ – وقوله: « يُبِيرُ عدوَّه » ، أى يهلكه . والمعابر: السفن التى يعــبر فيهــا .
 وقوله: « و بَحْرَ عَطاءٍ » ، أى جواد كثير العطاء ، وعطف بَحْراً على موضع « يُبير » ،
 والتقدير: فألفيتُه مُبِيراً عدوَّه و بَحْرَ عطاءٍ . وقوله: « يستخفُّ المعابرا » ، أى يرمى بها بقوته واضطراب أمواجه .

## ( \( \)

وقال أيضاً يمدح النَّعمان ويعتذر إليه:

١ - أَتانِي - أَبَيْتَ اللَّعْنَ - أَنكَ لُمْتَنِي وَتلك التي أَهْتَمُّ، منها وأَنْصَبُ
٧ - فَبِتُ كَأْنُ العائداتِ فَرَشْنَنِي هَراساً به يُعْلَى فِراشي ويُقْشَبُ
٣ - حَلَفْتُ فلم أَتركُ لنفسكَ رِيبَــةً وليس وراءَ اللهِ للمرءِ مَذْهَبُ
٤ - لَئِنْ كنتَ قد بُلِّعْتَ عَنِي خيانَةً لَمُبْلِغُكَ الواشِي أَغَشُّ وأكذبُ

١ - قوله: « أبيتَ اللَّعن » ، أى أبيت أن تأتى أمراً تُلعَن عليه. وقوله: « وتلك التي أهتم منها وأنصب » ، أى تلك العلامة جَعَلَتْنِي ذا هَم وذا نَصَب ، أى عناء ومشقة .

٢ - قوله: « فبتُ كأن العائدات» ، أَى كأني (١) لما اتّصل بى عنك مضطجعٌ على فراش قد عُولِيَ بالشوك ؛ فأنا أتململ عليه وأتقلّب . والهراس : الشّوك ، واحدتها هراسة . ومعنى « يُقْشَبُ » يُجَدَّد و يُتَعاهَد بالشَّوْك ، ويكون معناه أيضاً يخالط (٢) ، يقال : قشبتُ السُّمَّ إذا مزجته . وإنما ذكر العائدات ، وهنَّ الزائرات في المرض ؛ لأنه جعل نفسه كالسَّقيم لشدة ما به مِن قِبَل النُّعمان .

٣ - الرَّ يبة : الشَّك . وقوله : « وراء الله » ، أى ليس بعد اليمين بالله - عَزَّ وجَل - تَل للمرء مذهب ، فينبغي لك أن تُصدِّقه - وتقبل اعتذاري (٣) .

﴿ وَقُولُه : ﴿ لَئِن كَنْتَ قَدْ بُلِّغْتَ عَنَى خَيَانَةً ﴾ ، أَى لَئُن بُلِّغْتَ عَنَى أَنِى أَخْتَان وُدَّكَ وَأَكَفَر نَعْمَتُك ؛ فَالذَّى بُلِّغِك ذلك ، وَوَشَى بِهِ إليك أَغَشُّ وأكذب ، أَى ذو غِشُّ وذو كذب . وأصله من الوَشْي . والواشِي : النَّمَّام الذي يُزَيِّن كذبَه عندك ، وأصله من الوَشْي .



<sup>(</sup>٣) ت ، ش : « أن تصدقني وتقبل أعذاري » .

<sup>(</sup>۱) س : «كأنه».

<sup>(</sup>٢) ش: « يخلط ».

ولكننى كنتُ امْرَأً لِى جانبٌ مِن الأرضِ فيه مُسْتَرادٌ ومَذْهَبُ
 مُلُوكُ وإخسوانُ إذا ما أتيتُهم أَحَكَم في أموالهم وأَقَرَبُ
 كفعلك في قوم أراك اصطنعتَهم فلم تَرَهُمْ في شُكرِ ذلك أَذْنبُوا
 حفلا تَتُرُكَنِي بالوَعِيدِ كأَنّنِي إلى النّاسِ مَطلِيٌّ به القار أَجْرَبُ
 الم تَرَ أَنَّ اللهَ أعطاك سَوْرَةً تَرَى كلَّ مَلْك دُونها يَتَذَبْذَبُ

ه – قوله: «لى جانب من الأرض »، أى متَّسع وتمكُّن ؛ وإنما يصف نهوضه إلى الغَسّانيين وتمكُّنه فيهم . والمستراد : الإقبال والإدبار . والمذهب : موضع الذهاب وإنما يصف (١) بهذا سعة حاله وتمكُّنها .

٦ - وقوله : « ملوك و إخوان » ، يعنى الغسّانيين ، وكان قد حَلَّ بهم حين فرّ من النعمان فأكرموه وقرَّ بوا منزلته (١٠) .

٧ - قوله: « كفعلك فى قوم » ، أى فعل بى الغَسّانيون ما أوجب لهم مَدْحِى وثنائى ، كما فعلت أنت فى قوم اصطنعتهم وأحسنت إليهم ، فينبغى ألا ترانى مذنباً فى شكر ذلك للغَسّانيين (٢) لاصطناعهم إلى ، كما لا ترى من اصطنعته فيشكرك (١) مذنباً فى شكره لك .

٨ – وقوله: « فلا تتركني بالوعيد » ، أى لا تدعنى كأنى بعير أجرب قد طُلِيَ بالقار ، وهـ والقَطِران ، يتحاماه الناسُ ويطردونه عن إبلهم ، لثلاّ يُعديها بجَرَبه ، وإنما يريد أنه إن لم يعفُ عنه تحامنه العربُ ولم تُجرْهُ ، خوفاً من النعمان ، فكان كالبعير الجَرِب الذي يتحاماه الناس . وقوله: « مَطْلِيٌّ به القارُ » . الناس . وقوله: « مَطْلِيٌّ به القارُ » . أى مَطْلِيٌّ بالقار فقلب ، ويحتمل أن يكون في مطليّ ضمير البعير ، كأنه قال : كأنى بعير مطليّ أجرب فيه القار أوعليه القار.

٩ - السَّورة : المنزلة الرفيعة . وقوله : «يتذبذب » ، أى يتعلَّق ويضطرب ، وهذا مثل ؛ وإنما يريد أنَّ منازل الملوك دون منزلته ، فكأنهم متعلِّقون دونه .

ا من المنظمة ا

<sup>(</sup> ١ ) س ، ت : ﴿ يعني ﴾ ، وما أثبته من ش .

<sup>(</sup>۲) ت : « منزله »

<sup>(</sup>٣) ش : « في شكرى للغسانيين » . (٤) س : « يشكرك » .

إذا طَلَعَتْ لَم يَبْدُ منهنَّ كَوْكَبُ على شَعَتْ ، أَىُّ الرجال المهذَّبُ ؟ وإن تَكُ ذَا عُتُنِي فَمثْلُكَ يُعْتِبُ \* \* \*

١٠ - وقوله: « فإنك شمسٌ والملوك كواكب » ، يعنى أن منزلته من الملوك كمنزلة الشمس من الكواكب ، فإذا ذُكِرَ ونُشِرَت مآثرُه لم يُذكر غيره معه ؛ كما أنّ الشمس إذا طلعت لم يُرَمعها كوكب .

اللهذّب: المنسّى من العيوب المخلص ، يقول للنعمان : إن لم تصبر للأخ والصديق على والمهذّب : المنسّى من العيوب المخلص ، يقول للنعمان : إن لم تصبر للأخ والصديق على فساد يكون منه لم تُبُقِ لنفسك أَخا ؛ إذ لا يخلو الإنسان من أن تكون فيه خصلة غير مرضية (١)، وضرب قوله : « أَى الرجال المهذّب ؟ ! » مَثَلاً لذلك ، وإنما ألزمه أن يعفو عنه ويغفر(١) له ما وُشِي به عنده . ويقال : لَمَّ الله شعثك ، أى جَمَّع الله ما تَفَرَّق من أمرك وتَشَتّ . وقوله : « وإن تَكُ ذا عُنبي » ، أى ذا رضاً ورجوع إلى ما أحب من عفوك فمثلك يُعتب ، أى أنت ومن كان مثلك آخِذ بذلك لما فيه من الكرم ؛ يقال : عتب الرجل إذا سخط ، والاسم منه العتب والعتاب . وأعتب إذا رضى ، والاسم العُتْبي والمصدر الإعتاب . وقوله : والاسم منه العتب والعتاب . وأعتب إذا رضى ، والاسم العُتْبي والمصدر الإعتاب . وقوله : من فعبله ، أى إن ظلمتَني وأنا محتمل (١) لذلك ، كما يحتمل (١) العبدُ ظُلْمَ سَيلهِ ه .

<sup>(</sup>۳) س : « متحمل » .

<sup>(</sup> ٤ ) ش : « يحمل » .

<sup>(</sup>۱) ش: (رضية).

 <sup>(</sup>۲) ش : « ويغتفر» .

## (9)

وقال أيضاً ، وكان النعمان بن الحارث الغَسّاني احتمى ذا أُقُرٍ ، وهو واد مملوء حِمْضاً (١) ومياهاً ، فاحتماه الناس ، وتربَّعَتْه بنو ذبيان ؛ فنهاهم النابغة وحدَّرهم وخوَّفهم إغارة الملك . فتربَّعوه ، وعَيَّر وه خوفه النعمان – وكان منقطعاً إليه . قلما مات النعمان بن الحارث رثاه النابغة ، وانقطع إلى عمر و بن الحارث أخى النعمان ؛ فوجَّه إليهم خَيْلاً فأصابوهم ، فني ذلك يقول النابغة :

١ - لقد نَهَيْتُ بَنِي ذُبْيانَ عن أَقُرِرٍ وعن تَربُّعِهم فى كلِّ أصفارِ
 ٢ - وقلتُ : يا قومُ إِنَّ اللَّيْثَ مُنْقَبِضٌ على بَراثِنِه لونْبةِ الضّارِى
 ٣ - لا أَعْرِفَنْ رَبْرَباً حُوراً مدامعُها كأنّ أبكارَها نِعاجُ دَوَّارِ

١ - قوله: « وعن تربُّعهم » ، أى حلولهم زمن الربيع فيه [ وقد روى : « عن تربعـه » يرجع الضمير إلى أقر] (٢) ، و إنما قال : « فى كلّ أصفار » ؛ لأن صَفَراً كان فى الربيع يومئذ ، وقيل : معناه حين ينصفر الماء و يَتَربَّل الشجر (٣) ، ويبرد الليلُ ، وذلك آخر الصيف .

٢ - وقوله: «إنّ اللّيثَ منقبض »، أى مجتمع منهيّي للوثوب. والبراثن: المخالب.
 والضَّارى: من صفة الليث، ومعناه المتعوِّدُ أَكْلَ الناس ؛ وضرب هذا مَثَلاً للملك الذبى حَذَّر قومه منه، ويروى: «لوِثْبَة الضَّارِي»، أى لوثبة الأسد الضارى.



<sup>(</sup>١) الحمض : ما ملح وأمر من النبات ، وهو كفا كهة للإبل .

<sup>(</sup>۲) من ت.

<sup>(</sup>٣) ينصفر الماء : يذهب . يتربّل الشجر : يتفطّر .

<sup>(</sup>٤) بالفتح ، وكذا في ياقوت ، وفيه أيضاً دُوَار ، بالضم ، وقال : هو اسم وادر أوموضع ، واستشهد بالبيت .

بأَوْجُه مُنكِراتِ الرِّقِ أحرارِ مُستمسِكات بأَقتاب وأكوارِ يَأْمُلْنَ رِحْلَةَ حِصْنٍ وابنِ سَيَّارِ مَنِّي اللِّصابُ فجنْبًا حَرَّةِ النَّارِ تُقَيِّدُ العَيْرُ لا يَسْرِي بها السّارِي

٤ - يَنْظُرْنَ شَزْراً إلى مَن جاء عن عُرْضِ
 ٥ - خَلْفَ العَضارِيطِ لا يُوقَيْنَ فاحشةً
 ٦ - يُنْرِينَ دَمْعاً على الأشفارِ مُنْحَدِراً
 ٧ - إمّا عُصِيتُ فإنّى غيرُ مُنْفَلِتٍ
 ٨ - أو أضَعُ البيتَ في سوداء مظلمةٍ

= سجن باليمامة . وقوله : « لا أعرفن رَبْرَباً » ؛ كأنه نهى نفسَه ، و إنما يريد : لا تقيموا فى هذا الموضع فتُسبى نساؤكم ، فأعرف ذلك فيكم .

ع - وقوله: « ينظرن شَزْراً » ، أى ينظرن بمؤخّر أعينهن ، يلتفتن يميناً وشهالاً ؛ طَمَعاً منهنّ أَن يرين مَن يُعاديهن . وقوله: « منكرات الرّق أن يرين مَن يُعاديهن . وقوله: « منكرات الرّق أحرار » ، أى كُنَّ فى حرية ، فلما سُبِينَ أنكرنَ الرِّقَ والعبودية .

ُ ٥ - العَضاريط: الأُجَراء والتَّبَاع، واحدهم عُضْرُ وط. وقوله: « لا يُوقَيْنَ فاحشةً » ، أى لا يمنع منهن الفواحش ؛ لأنهن سبايا مملكات ، فالعَضاريط يتمتَّعون منهن بما شاءوا والأقتاب: أعواد الرَّحْل. والأكوار: الرِّحال ؛ يصف أنهن مردَفات ، فهن يستمسكن بالرِّحال.

7 - وقوله: « يُذرِين دمعاً » ، أى يَصْبُبْنَه ويرمين به ، يقال: أذرى دمعه ، وأذراه عن فرسه ، إذا رمى به . وقوله: « يأملن رحلة حِصْن وابن سَيّار » ، يريد حصن بن حذيفة الفزارى ، وزياد بن سَيّار ، وكانا سَيِّدَى فزازة ، وإنما يأملن رحلتهما ليَفُكّا أسرهن ، وإنما قال هذا تعريضاً بهما وتحضيضاً لقومه على مخالفة فزارة بن ذبيان - والنابغة من سعد بن ذبيان في الإقامة بهذا الموضع الذي احتماه الملك ، وكانت فزارة حلفاء بني ذبيان .

٧ - يقول لقومه: إن عصيتمونى وأقمتم بهذا الموضع فإنى أنزل هذه المواضع الوعرة ، وألجأ إليها ، فلا تصل إلى الخيل . واللصاب : جمع لصب ، وهو الشَّعْب الضَّيِّق فى الجبل . والحَرَّة : الأرض الصُّلْبة ذات الحجارة . وحَرَّة الناريقال هى لبنى مُرَّة ، ويقال لبنى سُلَمْ .

٨ - وقوله : « أو أضع البيت في سوداء » ، أي أنزل في أرض سوداء فأضع بيني بها .
 وقوله : « تُقيَّدُ العَيْر ) ، أي تمنعه المشي لصلابتها وصعوبتها ؛ وإنما خَصَّ العَيْر لأنه أوقح =

المسترفع المدينال

من المظالم تُدْعَى أُمَّ صَبّارِ وماشَ مِن رَهْطِ رِبْعِيٍّ وحَجّارِ مَدّا عليه بسُلافٍ وأَنفارِ يَنْنِي الوُحُوشَ عن الصحراءِ جَرّارِ ٩ - تُدافِيعُ النّاسَ عنّا حين نركبُها
 ١٠ - ساقَ الرَّفَيْداتِ من جَوْشٍ ومن عِظَمِ
 ١١ - قَرْمَىْ قُضاعَةَ حَلاَّ حَوْلَ حُجْرَتِهُ
 ١٢ - حتى استقلَّ بجَمْعِ لاكِفاءَ له

= الدَّوابِّ ، وأصلبها حافراً ، فإذا كان على قِحَتِه (١) وصلابته يحنى ويمتنع من المشى ؛ لغِلَظها وصعوبتها ، فلا سبيل إلى أن تطأها الخيل ، أويسيربها الجيش ، وإنما يصف حَرَّة .

٩ - يقول: هذه الحَرَّة تُدافع الناسَ عنا من المظالم إذا نزلناها. وأُمُّ صَبّار: اسم الحَرَّة. والصَّبّار: الحجارة ؛ فكأن هذه الحَرَّة أُمَّ الحجارة لكثرتها ، قيل: سَهاها بذلك ؛ لأنه لا يقدر على العدو فيها لصلابتها إلّا على صَبْر وتحامل. وقوله: من المظالم يحتمل أن يكون من المظلم ، ويحتمل أن يكون عمض مظلمة نسبها إلى الظلمة والسواد ، أى هذه الحَرَّة مظلمة من الحرار المظالم ، كما تقول: أسود من السُّودان.

١٠ - وقوله: «سَاقَ الرُّفَيداتِ » ، يعنى الملك الذى كان حذَّرهم إيّاه . والرُّفَيدات : حَى من كلب ، يقال لهم: بنو رُفَيدة . وجَوْش وعِظَم : موضعان فى أرض كلب . وماش : خلَطَ . وربْعي وحَجّار : رجلان من قضاعة ، وكلب أيضاً من قضاعة ؛ يعنى أنه غزاهم بقومه بأحياء من العرب ، ولما قدم (٢) بالسَّنى وفد عليه النابغة فأطلَقَه (٣) له ؟ .

١١ – قوله: «قرمَى قُضاعة»، يعنى سَيِّدَى قُضاعة وشَرِيفَيْها<sup>(١)</sup>. وقوله: «حَلا حولَ حجرته»، أى نزلا حول حجرة الملك حين أراد الغزو. وقوله: «مَدّا عليه بسُلاف»، أى مَدّاه بسُلاف، وهم المتقدِّمون من القوم. والأنفار: جمع نفر.

۱۲ – وقوله: «حتى استقلَّ بَجَمْع » ، أى ارتفع ونهض نحو بنى ذبيان . وقوله: « لا كِفاءَ له » ، أى ليس ما يكافئه ويكون مثله . وقوله: « ينفى الوحوش عن الصحراء » ، . أى يُذعُرها فى كتُسها ومراتعها ؛ لكثرة جلبته . والجَرّار: الذى له إخوان وتوابع ؛ فيجرُّ بعضُه بعضاً ، ولا يكاد ينقضى .



<sup>(</sup> ٤ ) وهما ربعي وحجار المذكوران البيت السابق .

<sup>(</sup> Y ) ت : « وفد » .

ولا يَضِلُّ على مصباحِه السّارِى وهل على بأن أخشاك مِن عار!

١٣ – لا يَخْفِضُ الرِّزَّ عن أرضٍ أَلَمَّ بهـا ١٤ – وعَـــيَّرَتْني بنــو ذُبيــاًن خَشْيَتَه

۱۳ – الرِّزُ: الصوت ، يعنى أنه جيش منيع واثق بكثرته ، فهو لا يخفض صوته مخافة أن يشعر بمكانه [ وقوله : « ألم بها » ، أى نزل بها ] (١٠). وقوله : « لا يضل على مصباحه السّارى » ، أى نيرانه كثيرة ، فالسّارى يهتدى بضوئها ؛ وإنما وصفه بكثرة النار لأنه منيع عزيز ، فهو يشهر نفسه ، ولا يبالى مَنْ شعر به ، ولو كان جيشاً ضعيفاً لخفض صوته ، ولأخمد ناره ؛ مخافة أن يبيت فيوقَع به .

18 – وقوله: « وعَيَّرْتْنِي بنو ذبيانَ خشيتَه » ، أى خشيت الملك فأخبر عنه (٢) ، ثم خاطبه ، فقال: : « وهــل على بأن أخشاك من عارِ! » ، ومثل هذا كثير ، ويحتمل أن يريد خشية الجيش .

( Y ) س : « عن نفسه » .

(١) من ت .



قال أبوعبيدة : فلمًا بلغ بدر بن حُِذار قول النابغة في هذه القصيدة : \* يَنْظُرْنَ شَزْ راً إلى مَن جاء عن عُرُض (١) \*

[ وقوله ] :

عَلَّمُمُلْنَ رِحْلَةَ حِصْنِ وابن سَيَّارِ (١) \*

غضب من ذلك وقال يُردُّ على النابغة ، ويذكر أَن عمر و بَن الحارث الغَسّانيّ ، أخا النعمان ابن الحارث ، أَسَرَ في تلك الوقعة ناساً من بني مُرَّةَ (٢) ، فيهم بنوعَمِّ النابغة ، وكان النابغة قد قال :

\* أُوأَضَعُ البيتَ في سوداء مظلمة ٍ \*

- يعنى الحَرَّة ، ثم لم يفعل ما قال ، ولكنه نزل بَرَدًا وهى أرض سهلة فأغار عليه جيش لابن جَفْنَةَ ويقال : الذي أغار عليه رجل من قضاعة فأصاب ناساً من قومه ، فشمت فيهم (٣) بنو فزارة ، فقال بدر :
  - ١- أَبْلِغْ زِياداً وحَيْنُ المرءُ يدركُه وإن تَكَيشٌ أو كان ابنَ أحذارِ
     ٢- أَضْطَرَّكَ الحِرزُ مِن لَيْلَى إلى بَرَدٍ تختاره مَعْقِلاً عن جُشِّ أعيارِ

١ - زياد : [ اسم ] ( ¹ ) النابغة . وقوله : « و إن تَكيَّسَ » ، أى كان ذا كيس . ويقال : رجل أخو حَلَم ، وابن حَلَم ] ( ¹ ) . إذا كان ذا حَلَم . وأحْذار : جمع حذر .

٢ - وقوله: «أَضْطَرُّكَ الحِرْزُ من لَيْلَى »، أَى أَضْطَرُّكَ أَن تَنزَل (°) الحِرْز من حَرَّة ليلى ، وهي حَرَّة النار (١)، أى نزلت بَرَداً وتركت الموضع الذى كنت تزعم أنه حِرْز، فنزلت مصحراً (٧) ولم تنزل الحرز، وإنما يهزأ به. وجُشُّ أعيار: موضع من حَرَّة النار (٨).



<sup>(</sup>١،١) البيت الرابع والسادس من القصيدة السابقة .

<sup>(</sup> ٢ ) ش : « أسد بن مرة »

ر ۳)ش: «به»

ر ) ت ( ٤ ) تكملة من ت ، س .

<sup>(</sup>ه) ت : « من ان تنزل » .

ر ) في ياقوت : وحرة النار : قريبة من حَرَّة ليلي ، .

<sup>(</sup>۷) ت: «بصحراء».

<sup>(</sup> ٨ ) ت : ﴿ حرة ليلي ﴾

٣ حتى لَقِيتَ ابنَ كهفِ اللَّوْم فى لَجَب يَنْفى العصافيرَ والغِرْبانَ جَرَّارِ
 ٤ فالآنَ فاسْعَ بأقوامٍ غَرَرْتَهُمُّ بنى ضِباب، ودَعْ عنك ابنَ سَيَّارِ
 ٥ قد كان وافِدَ أقوامٍ فجاء بهم وانتاشَ عانيه مِن أَهْلِ ذى قارِ

٣ - قوله: «حتى لَقِيتَ ابنَ كهفِ اللَّوْمِ»، يعنى الرجلَ الذي أغار عليه من قضاعة.
 والكهف: الغار والملجأ. واللَّجب: الجيش الكثير الأصوات.

٤ - وقوله: « فاسْعَ بأقوام غَرَرْبَهُم » ، أى قم بأمرهم ، يقال: سعى فلان بذلك الأمر ، إذا قام به .

وبنو ضباب : رهط النابغة وبنو عمة دنيا . وقوله : «ودع عنك ابن سيّار » ، يريد قول النابغة :

# ه يأملن رحلة حِصْنِ وابنِ سَيّارِ

وقوله: «قد كان وافد أقوام فجاء بهم » ، يعنى بذلك أن أناساً من بنى سيّار أصابوا أسارى من بنى غطفان فركب فيهم قطبة بن سيّار ، ففدى بعضهم ، ووُهب له بعضهم .
 ومعنى « انتاش » تناول واستخرج ، والنّوش [ والتّناوش ] (١) : التناول . والعانى : الأسير .
 وذو قار: موضع .

فقال النابغة يردّ على بدر، ويذكر حُزّيماً وزّبَانَ ابنى سيّار بن عمرو بن جابر، وذلك أنه بلغه أنهما أعانا بدراً، ورويا شعره فيه :

١ - أَلامَن مُبْلِغٌ عَنِى حُــزَيْماً وزَبّانَ الذى لم يَـرْعَ صِهْرِى
 ٢ - فإيّاكم وَعُــوراً داميــات كأن صِلاة هُنَّ صِــلاء جَمْرِ

١ - حُزَيم وزَبّان وقطبة وعوسجة وقتادة وطلحة : إخوة كان يقال لهم الشوك لأسمائهم ، وهم بنوسيّار بن عمرو بن عمرو بن جابر . والصّّهر الذي [كان] (١) بينه وبين زَبّان هو أن بنت هاشم بن حرملة أُمُّ زَبّان ، وهي إحدى نساء بني مُرَّة ، وأُمُّها فاطمة بنت قيس بن زهير ، وأمُّ فاطمة تُماضر بنت الشَّريد ؛ فهذا الصّهر الذي بينهم .

٢ - وقوله : « فإيا كم وَعُوراً داميات ٍ » ، يعنى قصائد هَجْوٍ قِباحاً تسوء مَن هُجِي بها =
 (١) تكملة من ت



وما رَشَّحْتُمُ مِن شِعْرِ بَدْرِ ودُونِي عسازبٌ وبلادُ حَجْرِ أَلَّمَ بأَنْفُسٍ منكم ووَفْسِرِ بمسولاه عَسوانٌ غيرُ بِكْرِ ٣ - فإنِّى قد أتاني ما صَنَعَمُ 
 ٤ - فلم يَكُ نَوْلُكُم أن تُشْقِدُوني
 ٥ - فإن جوابَها في كلِّ يوم 
 ٦ - ومَن يَتَرَبَّصِ الحَدَدثانَ تَنْزلْ

\* \* \*

= والداميات : اللَّواتي يقطرن دَماً ، وهذا مَثَلُ ، ويقال : أسمع كلاماً يقطر دماً ، أي كلام سوء . ويقال : عوراء ، أي قبيحة . وقوله : «كأنّ صِلاء هُنَّ صِلاء جَمْرٍ» ؛ ضَرَبَه مَثَلاً لشدتها على مَنْ هُجِي بها . يقول : مَن اصطلاهن كأنما اصطلى جَمْراً . قال أبو عبيدة : فلما سمعها زَبّانُ بن سيار قال لقومه : احذر وا وَعُوداً داميات ، أي الكلام القبيح .

٣ - قوله « وما رَشَّحْتُم من شِعرِ بدر» ، أى رويتم وحَسَّنتم ، وأصل التَّرشيح التَّزْيِين وحُسْنُ القيام على النابغة ، وهو أحد بنى مازن (١) ابن فزارة . قال أبو عبيدة : هو حذار بالحاء [ غير معجمة ] (١)

٤ - وقوله : « فلم يك نَوْلكم أن تُشْقِدُونِي » ، أى لم يك ينبغى لكم أن تؤذونى بالهجاء . والعازب : المكان البعيد . وحَجْر : اليامة ، يقول : أثانى هجاؤكم وما تناولتمونى به من مكان بعيد ، فلم يك ينبغى لكم أن تغير وا ، لبعد ما بينى وبينكم ، فتُؤذونى بهجائكم ، فإن الجواب يلم بكم ، من شعر يحلق أعراضكم ، وجيش ينتهب أموالكم (").

ُ هُ – قوله : « فإن جوابها » ٰ يعنى جواب القصيدة ٰ أو المقالة التي هجِوِتَ بها . ومعنى « أَلَمَّ » نَزَلَ وحَلّ . والوَفْر : المال الوافر .

7 - وقولة : « ومَن يتربَّصِ الحَدثانَ » ، أى مَن يتربَّص بغيره حوادث الدهر ، ويتمنَّى له الشَّرَ ، لم يأمن أن ينزل ذلك به وبعشيرته . والمولى : ابن العَمِّ ، وإنما خَصَّ ابن العَمِّ لأنه إذا نزلت بابن عمه فقد نزلت به . وأراد بالعوان داهيةً قديمة ، أو حرباً شديدة ليست ببكر . قال الأصمعي : فكف حزيم وزبان ثم لا يعلم النابغة، قال في شيء وقعوا فيه ، ولا في غيره .

<sup>(</sup>۱) ش: « بنی مرة ویقال : أحد بنی مازن بن فزارة »

<sup>(</sup>٣) البطليوسي : تشقذوني : تؤذيني ، وأصل الإشقاذ الإبعاد والطرد .

وقال النابغة لزرعة بن عمرو العامري حين بعث بنو عامر إلى حصن بن حُذَيفة -أو إلى عُينُنَةَ بن حصن - أن اقطعوا حِلْفَ ما بينكم وبين بنى أسد ، وألحقوهم ببنى كنانة ونحالفكم ، فنحن بنو أبيكم . وقد كان عُيينة همَّ بذلك (!) قال الأصمعي : فلما همَّ عيينة بذلك قالت لهم بنو ذُبيان : أخرجوا مَن فيكم مِن الحلفاء (١) وتُخرِج مَن فينا ، فأبوًا ، فقال النابغة :

١ - قالت بنو عامر خالُوا بَنِي أَسَـد يا بُؤْسَ للجهلِ ضَرَّاراً لأَقوامِ
 ٢ - يَأْنَى البَـلاءُ فلا نَبْغِي بهم بَدَلاً ولا نُـرِيُد خِـلاءً بعد إحكامِ
 ٣ - فصالِحُونا جميعاً إِنْ بَدَا لَكُمُ ولا تقولوا لنا أمثالها عامِ
 ٤ - إِنِّى لَأَخْشَى عليكُمْ أَن يكونَ لكمْ مِن أَجْلِ بَغْضائِهم يومُ كأيّامِ

\* \* \*

١ - قوله : «خالوا بنى أسد» ، أى فارقُوهم واقطعوا حِلْفَهم ، يقال : خالَيْتُه مخالاةً وخِلاءً ، إذا فارقته وتاركته ، ومنه قول الرجل لامرأته : أنِتِ منّى خَلِيَّةٌ ، بريّة ، أى مفارقة . وقوله : « يأبؤسَ للجهل » ، وهو تعنيف منه لبنى عامر ، أى قد كان ينبغى ألا تأمرونا بمفارقة بنى أسد ، وهو كقولك : بُؤْساً لك وضُرًّا ، وكأنه دعا بالبؤس والجهل ؛ وإنما يعنى به فى الحقيقة بنى عامر ، كأنه قال : يابؤساً لهم بجهلهم . و« ضَرَاراً » : حال من الجهل .

٢ - وقوله: «يَأْبَى البلاء »، أَى يمنع من مفارقتهم بلاؤهم عندنا ، أى معرفتنا بما جرّبنا منهم . وقوله: « ولا نريد خِلاة بعد إحكام » ، أى لا نريد مفارقتهم ونَقْضَ حِلْفِهم بعد أن أحكمنا الأمربيننا وبينهم .

٣ - قوله: « ولا تقولوا لنا أمثالَها عام » ، أى لا تسومونا ولا تعرضوا خلاء بنى أسد ،
 ولا تعيدوا علينا مثل هذه المقالة. وقوله: « عام » أراد عامراً فرخم ، وهو عامر بن صَعْصَعَة .
 ٤ - وقوله: « يوم كأيام » ، يقول: أخشى أن يحملكم بُغْضُكم لهم على أن تبعثوا =



<sup>(</sup>١) ت : و وقد كان بنو عيينة هموا بذلك ؛ . (٢) ش : و الخلفاء ؛ .

لا النُّورُ نُورٌ ولا الإظلامُ إظلامُ علامُ كاللَّيلِ يَخْلِطُ أَصراماً بأَصرامِ شُمُّ العَرانِينِ ضَرَّابُون للهامِ

آبْدُو كواكبُه والشمس طالعة "
 أو تَزْجُرُوا مُكْفَهِرًا لاكِفاء له
 مُسْتَحْقِبِي حَلَقِ المَاذِيِّ يَقْدُمُهمْ

= بيننا وبينكم حرباً شديدةً يكون لكم منها يومٌ طويل كأيامٍ فى الطُّول . ويومُ الشَّرِّ يُنسَب إلى الطُّول كما أن يوم الخير ينسب إلى القِصَر .

• - قوله: « تبدو كواكبه » ، ضَرَبَ هذا مَثَلاً لشدَّة اليوم وهَوْلِه ، كما يقال : أَرِيْتُه الكواكبَ نهاراً ، أى أدخلت عليه من الجَهْد والغَمِّ ما كان النهارُ به عندهم (١) ليلاً . وقوله : « لا النُّور نورٌ » ، أى ليس النور في هذا اليوم كالنُّور المعهود في سائر الأيام ، وليس إظلامُه إظلامُه إظلاماً في الحقيقة ؛ لأنه ليس بظلام لَيْل . وقيل : المعنى لاكنوره نور لمن ظفر ، ولا كظلمته ظلمة لن ظفر به . ويروى : « ولا ليل كإظلام » ، والمعنى : ولا إظلام ليل كإظلام هذا اليوم .

7 - وقوله: «أو تزجروا مكفهرًا » ، المكفهرُ : الجيش العظيم ، وكلُّ متراكب مكفهرٌ . وقوله : « لا كِفاء له » ، أى ليس عندكم من القوة ماتكافئونه به وتماثلونه . وقوله : « كالليل يخلط أصراماً بأصرام » ، يعنى شدَّة سواد الليل وتراكب ظلمته . وشَبَّه الجيش به ؛ لأن الكتيبة تُوصَف بالسواد لكثرتها واسوداد سلاحها . والأصرام : القِطَع والجماعات . وقيل : معنى « يخلط أصراماً بأصرام » ، أى يلحق كلَّ حَيٍّ بقبيلته ؛ خوفاً من أن يُغير عليه ويقع به ، ف « يخلط » على هذا خبرُ عن الجيش ، وعلى التفسير الأول يكون من وصف الليل .

٧ - قوله: «مستحقى حَلَقِ الماذِى »، أى حامليه فى حقائبهم ، والماذى : الدُّرُوعِ اللَّينة السهلة الرقيقة ، والعَسَلُ الماذى هو السَّهلُ اللَّين الأبيض . وقوله : «يقدُمهم » ، أى يقسودهم ويسير أمامهم . «شُمُّ العرانين » ، أى أُعِزَّة كرام ؛ وضرب [شمَمَ] (١) الأنف مثلاً . وقوله : «ضرّابون للهام » ، وصفهم بالجراءة والإقدام على الأقران ؛ فهم يضربون هامهم بالسيوف (١) .

<sup>(</sup>١) س: ﴿ عليهم ٤ .

 <sup>(</sup> ۲ ) تكملة من ت .

<sup>(</sup>٣) ت: وبالسيف،

لا يقطعُ الخَرْقَ إلّا طَرْفُه سامِ الله ابتـدارُ إلى مَوْت بإلجامِ للخامعـاتِ أَكُفًا بعد أقدامِ ومُـوتَمينَ (١) وكانوا غيرَ أَيْتام

\* \* \*

٨ - وقوله: « لا يقطع الخَرْقَ إلا طرفُه سام » ، أى ليس بكليل البصر ولا جزوع على السفر ، ولكنه صبورٌ جَلْد ؛ فطرفه سام مرتفع . والخَرْق : الأرض الواسعة التي تنخرق فيها الرياح .

٩ - قوله: «يهدى كتائب خضراً ليس يعصمها »، يعنى صاحب اللَّواء يهدى هذه الكتائب ويسير بها . والخُضْر : السُّود من كثرة السُّلاح ، وقوله : «ليس يعصمها » ، أى لا يعتصمون بهرب ولا هزيمة ، لكن بالمبادرة إلى الحرب ، وقتال العدو بالخيل الملحمة .

الضّباعُ ، وكلُّ ظالع خامع والضّباع تُوصَف بالعرج ، فيقال : الضَّبع العرجاء . وقوله : الضّباعُ ، وكلُّ ظالع خامع والضّباع تُوصَف بالعرج ، فيقال : الضَّبع العرجاء . وقوله : «أَكُفًّا بعد أقدام » ، أى كم غادرت من أَكُف بعد أقدام منكم ، يقول هذا لبني عامر ؛ وإنما ذكر الخامعات لمشاهدتها مواضع الحروب بعد انقضائها ، وأَكْلِها لحومَ القتلى . قال أبو حاتم : هذه الأبياتُ الثلاثةُ التي في آخرها لم يعرفها الأصمعيّ [ وعرفها غيره ] (٢) [ ورُوى بعدها بيت رابع وهو:

[ تَعْدُو الذِّئَابُ على مَنْ لا كلاب لـ ه وتتى مَرْ بَض المستأسِـ د الحـــام ] (٣)

١١ – الخليل : البَعْل . وقوله : « قد فَجَعْنَ به » ، أى فَجَعت الخيلُ ذاتَ الخليل غليلها .

المسترفع المعمل

<sup>( 1 )</sup> في شرح البطليوسي : «موتمين : جمع موتم ، وهو الذي فقد أباه »

ر ٣ ) تكملة من ش . (٣ ) تكملة من ش

١٢ - والخيلُ تَعْلَمُ أَنَا فى تَجـاوُلِمــا عند الطِّعانِ أُولُو بُـوْسَى وإنعامِ
 ١٣ - ولَّــوْا وكَبْشُهُمُ يَكْبُو لِجَبْهَتِـــه عند الكُماةِ صَرِيعاً جَـوْفُه دامِ

۱۷ – وقوله : « والخيلُ تعلم » ، يريد : وأصحاب الخيل . والتَّجاول : الذَّهاب والمجيء في الحرب . وقوله : « أُولُو بُؤْسِي » ، أي ذوو شِدَّة وبأس . والإنعام : أن يَمُنُّوا على الأسير فيُطلقوه .

 ( **۱۲** ) "

وقال أيضاً في أمر بني عامر:

١ - لِيَهْنِي نبى ذُبيانَ أَن بلادَهم
 ٢ - سِوَى أَسَد يحمُونها كلَّ شارق
 ٢ - قُعُوداً على آل الوَجيه ولاحِق

خَلَتْ لهُمُ مِن كُلِّ مَـُوْلًى وَتَابِعِ فِ بَأَلْنَىْ كَمِىً ذى سلاحٍ ودارعٍ فَيْ فَيْمُون حَوْلِيَاتِهَا بِالمقارعِ

١ – المولى ها هنا : الحليف ، والتابع : اللَّصِيق(١) بالقوم المتتبِّع لهم ، وإنما هنَّأهم بخلو بلادهم من الحلفاء والتُّباع ؛ لا نفرادهم بحلف بنى أسد ومعاقدتهم دون غيرهم ، مع مالهم من العزة والمنعة . وأراد أن يؤكد على قومه فى الاستمساك ببنى أسد ، وألا يطبعوا بنى عامر فها أمروهم به من مفارقتهم ، ونقْض حِلْفِهم .

٧ - وقوله: «سوى أسد» يريد إلا بنى أسد؛ فإنهم أقاموا فى بلاد بنى ذبيان. وقوله: «يحمونها كلَّ شارق»، أى كلَّ صباح حين تشرق الشمس؛ وإنما خَصَّ الصباح لأنهم كانوا لا يغيرون إلا فى الصباح. والكَمِى : الذى يكمى شجاعته، أى يُخفِيها ولا يُظهرها إلاَّ عند الحاجة إليها. والدّارع: صاحب الدِّرع، يقول (٢): على هذا الكَمِى درعً ومعه سلاحٌ من سيف ورمح وغير ذلك.

٣ - قوله: «قعوداً» يعنى ركوباً على هذه الخيل التي هي من نسل الوجيه ولاحق ، وهما فرَسان مُنْجِبان لغَنِي والعِراب لهم أيضاً. والأعوج وأمه سَبَل (٣)، ولبني هلال أعوج آخر .
 وحو ليّاتها : جِذْعانها . وقوله : «يقيمون» ، أي فيها اعتراض ونشاط ؛ فهي تقوم بالعصا ولا تقرع (١) بها ، ولا تُضرَب بالسيّاط .



<sup>(</sup>١) ش: « اللاصق » . (٢) س: « فيقول » .

<sup>(</sup>٣) قال فى اللسان : سبل ، اسم فرس قديمة . وفى الصحاح : سبل اسم فرس نجيب فى العرب ؛ قال الأصمعيّ : هى أم أعوج ، وكانت لغنيّ . وأعوج لبنى آكل المرار ، ثم صارلبنى هلال بن عامر ، وقال :
هو الجواد ابن الجواد ابن سَبَلُ

<sup>(</sup> ٤ ) ش : « وتقرع » .

بأَيْد طِوال عارياتِ الأَشاجعِ مَمْ أَلْحَقُوا عَبْساً بأرضِ القَعاقعِ بنو عامرٍ عَسْرَ المَخاضِ المَوانعِ ومولاهم عَبْدِ بن سَعْد بطامع يُعَنِّيهم فيها نقيقُ الضَّفادعِ

٤ - وقوله: «طوالاً متونُها» ، أى فيهم شدة خَلْق وكمال قوة ؛ فرماحُهم طويلة كاملة لذلك. وقوله: «بأيد طوال» ، يعنى أنهم طوال ، وإذا طالت أيديهم فأجسامهم طويلة لا محالة. والأشاجع: عَصَبُ ظاهر الكف ، واحدها أشْجَع. وقوله: «عاريات الأشاجع» ، أى هم أصحاب حرب وسفر، فأذرعهم ممشوقة ، وأشاجعهم عارية من اللحم.

٥ - قوله: « فدع عنك قوماً » ، يخاطب بهذا زرعة بن عمرو العامرى ، وأراد بالقوم بنى أسد ، وقوله: « لا عتاب عليهم » ، أى لا ينبغى أن يعاتب على حلفهم ؛ لأنهم أهل عزة ونجدة . وأرض القعاقع: من بلاد بنى باهلة تمايلى اليمامة ، يعنى أن بنى أسد نَفَوًا عَبْساً إلى غير بلادهم .

7 - « وقلد عسرت » ، أى رفعت أكفَّها بالسيوف ، كما تعسر الناقة ، أى ترفع ذَنَبَها وتشُول به ، تمتنع (٢) من الفحل [ إذا حملت ] (٢) ؛ يصف أن بنى أسد نَفَوًا عَبْساً إلى غير بلادهم ، على أن بنى عامر قد منعت من دونهم وذبّت عنهم . وبنو عبس حلفاء أبنى عامر وللخاض : الحوامل من الإبل . والموانع : التي حملت ؛ فهي تمنع الفحل والحالب .

٧ - سهم ومالك : حَيّان من غَطَفانَ . و « مولاهم » يريد ابن عَمَّهم ، وهو عبد بن سعد ابن ذبيان . وسهم ومالك هما ابنا مُرَّةَ . يقول : لا أطمع فى خير من [قبل] (٣) هؤلاء ، ولا أرجو نصرهم ، فكيف أترك حِلْفَ بنى أسد وأحالفهم !

٨ - وقوله : « إذا نزلوا ذا ضَرْغَد » ، أى لا أطمع فى نصر هؤلاء إذا نزلوا هذا الموضع .
 وضرغد : حَرّة . وعُتائد : عقبة . وقوله : « يُعَنّيهم فيها نقيقُ الضفادع » ، يعنى أنهم نازلون بالحِرار =

 <sup>(</sup> ۲ ) ش : ١ وتشول بما تمتنع به من الفحل ١ . .

٩ - قُعُ وداً لَدَى أبياتِهم يَثْمِدُونها رَمَى الله في تلك الأُنُوفِ الكوانعِ

= لذُلِّهم وقِلَّتهم ؛ فالضفادع تُغنِّيهم فيها ، ومياه الحَرَّة فيها الضفادع ، حكى ذلك الأصمعيّ . والنَّقيق : الصوت .

وقوله: « تُعُوداً لدى أبياتهم » ، أى لا يكادون يفارقون البيوت ولا يخرجون لغارة ؛ لضعفهم وقِلَّهم . يشمدونها : أى يُلِحَّون فى مسألتها ، أى يقيمون بها ولا يخرجون فى طلب الرزق ، فكأنهم يسألون البيوت ويسترزقونها ، ويقال : ثَمَدتُ على الرجل ، إذا أكثرتَ عليه السؤال . وقوله : « رمى الله فى تلك الأنوف » ، أى قطعها الله واستأصلها ؛ وحقيقتُه : رَمَى الله الداهية فيها وقرَّ رها (١) لها . والكوانع : المتطامنة الذليلة ؛ وأصل الكانع : الدانى (١) بعضُه من بعض وتداخل . ونسَبَ النَّلُ إلى أنوفهم وهو يعنيهم بذلك كما تُنسَب العِزَّة إلى الأنف والمقصود صاحبه .

(٢) كذا في ش ، وفي س : « الذي » .

(١) ش : « وقدر معالمها » .



#### (17)

وقال أيضاً يصف المتجرِّدة ، وكان في بعض دخلاته على النعمان قد فاجأتْه فسقط نَصِيفَها عنها ، فغَطَّتْ وجهَها بمعصمها ، فقال النابغة وكني عنها :

- أَمِنْ آل مَبَّةَ رائحٌ أو مُغْتَـدِ عَجْسلانَ ذا زاد وغسيرَ مُزوّد ٢ – أَفِــدَ التَّرَحُّلُ غــيرَ أنَّ ركابَنا لمَا تَــزُلُ برحالِنا وكَأَنْ قَـدِ وبذاكَ خَـبَّرُنا الغُدافُ الأسودُ ٣ – زَعَمَ الغُرابُ بأنّ رحلتنا غَــــدًا

١ - قوله : « أمِنْ آل ميّة رائحٌ » ، يخاطب نفسه يقول : أرائحٌ أنت من آل مية أو مغتدٍ ، أي تروح اليوم أم تغتدي غداً ، وليس هذا شَكًّا منه ، ولكنه كالمُستثبت . وقوله : « عَجْلان » من الْعَجَلة . وقوله :« ذا زادٍ وغيرَ مزوَّدٍ » ، يريد أتروح زُوِّدتَ أم لم تُزَوَّد ، وأراد بالزَّاد ما كان مِن تحيَّة ٍ ورَدِّ سلام ووَداع ، ونحو ذلك ، و« أو» و « الواو » في هذا سواء كما تقول : خُذْه <sup>(١)</sup> بما عَزَّ وهان ، وإن شئت بما عَزَّ أو هان ، أيْ خُذْه بما أمكنك .

٢ – وقوله : ﴿ أَفِدَ التَّرَّحُّل ﴾ ، أي دَنَا الرّحيل وقَرُب . والرِّكاب : الإبل ، واحدها رَاحلة ، ولا واحدَ لها من لَفْظها . وقوله : « وكأنْ قَدِ » ، أى قد زالتْ لقُرب وقت زوالها ودُنُّوه .

٣ – قوله : « زعم الغراب » ، يعني أن الغراب نعب فأنذر بالرحيل ، وكانوا يتطيَّرون به ، ويسمُّونه حَاتماً ؛ لأنه يحتم عندهم بالفراقِ والغداف : السابغ الرِّيش . وأغدفت المرأةُ القِناعَ ، إذا أرختُه . والرِّحلة : الارتحال . ويُروى : ﴿ وَبِذَاكَ تَنْعَابُ الغرابِ الأسودِ ﴾ ، والتَّنعاب والنَّعيب أن يُصوِّتَ ويَمُدُّ عُنُقَه، وحُكِي عن أبي عمرو بن العلاء قال: كان النابغة أقرى في قوله : « الغرابُ الأسودُ » وفي قوله : من اللَّطافة يعقدُ » فدخل يثرب فأنشد الأوسُ والخزرج فقالوا : قد أحسنت يا أبا أمامةَ لولا أنك أَقْوَيْتَ وأكفأت وهما اختلاف إعراب القوافي ، فلم يعرف ما عابوا عليه ، فألقوا على فم قَيْنَة لهم شعره هذا ، وقالوا لها : مُــدِّيه =



<sup>(</sup>۱) ش: « أخذه ».

إِن كَان تَفْرِيقُ الأَحِبَّةِ في غَلِهِ وَالصَّبِحُ وَالإمساءُ منها مَوْعِدِى فأصاب قلبَك غيرَ أَنْ لم تُقْصِدِ منها بعَطْف رسالة وتَودُّدِ

٤ - لا مرحباً بِغَد ولا أهـ لا به
 ٥ - حان الرَّحِيلُ ولم تُودِّعْ مَهْ دَداً
 ٣ - فى إثْر غانية رَمَتْك بسَهْمِهَا
 ٧ - غَنِيَتْ بذلك إذْ هُمُ لك جِيرَةٌ

= فقالت : « رائحٌ أو مغتدِى » ، ثم قالت : « وبذاك خَبَّرنا الغُدافُ الأسودُ » ، ويكاد من اللَّطافة يعقدُ ، ففَطِن ولم يعد يُقْوِى .

٤ - وقوله: « لا مرحباً بغَد » ، أى لا رَحْباً به ولا سَعةً ، وكأنّه نَصَبَه على المصدر ،
 كأنه قال: لا رحب رحباً ولا أهل أهلاً ، وإنما يريد إن كان تفريقُنا في غَد فأبعده الله ولا جاء به ؛ لأنّ قولهم : « مرحباً وأهلاً » إنّما يقال لمن قَدِم من موضع وحَلَّ بغيره .

و - مَهْدَد : اسم جارية ، ويحتمل أن يريد بها « مَيَّة » ، وقد يستمون المرأة في أشعارهم باسمين وأكثر من ذلك ؛ اتساعاً ومجازاً . وقوله : « والصبح والإمساء منها موعدى » ، أى لا موعد بيني وبينها يكون فيه اجتماع إلى آخر الدهر ، وكنّى بالصبح والإمساء عن مدّة الدهر ، وكنّى بالصبح والإمساء عن مدّة الدهر ، ولم يُرد صبحاً معيناً ولا إمساء (١) مخصوصاً ، وهذا كما تقول : موعد اجتماعنا الأبد ، والليل والنهار ، تريد آخر الدهر .

٦ - وقوله: « فى إثر غانية » ، أى حان الرحيل بعد أن عرضتْ لك هذه الجارية ورمتْك بسهمها ، أى أودعتْ قلبَك حُبَّها . والغانية : التي غَنِيَتْ بجمالها . وقوله : « غير أن لم تُقْصِد » ، أى لم تهلك (٢) حين رمتْك فتستريح ، يقال : رماه فأقصده ، إذا قتله .

٧ - قوله: «غَنيَتْ بذلك »، أى أقامت وعاشت بما أودَعتْك من حُبِّها. «إذ همُ لك جيرةٌ »، يريد إذْ كان حَيَّه وحيَّها متجاورَين فى زمن الرَّبيع (٢)، فكانت تعرض له، وتعطف عليه الرسائل، وتتودَّد إليه. وقوله: «بعطف رسالة »، أى أقامت بذلك مع عطف الرسائل. والباء بدل من «مع ». وقوله: «منها »، أراد بعطف رسالة منها، ف «منها » تبين وليست بعلَّة (٤) للمصدر فلذلك قَدَّمها.

<sup>(</sup>١) ش : « ولا مساء » . (٣)

<sup>(</sup>٢) ش: « لَم تقتلك ». (٤) ش: «بصلة »٠

عن ظَهْرِ مِرْنانِ بسَهْمٍ مُصْرِدِ أَحْسَوَى أَحَمُّ المُقْلَتَيْنَ مُقَلَّدِ ذَهَبُّ تَوَقَّدُ كالشَّهابِ المُوقَدِ كالغُصْنِ في غُلَوائِه المُتَأَوِّدِ

٨ - ولقد أصاب فؤاده مِن حُبّ الله مِن حُبّ الله مُتَرَبّ الله مُتَرا الله مِتَرا الله مُتَرا الله مِتَرا الله مُتَرا الله مُتَرا الله مُتَرا الله مِتَرا الله مُتَرا الله مِتَرا الله مُتَرا الله مِتَرا الله مُتَرا الله مِتَرا الله مُتَرا الله مِتَرا الله مِتَ

٨ - وقوله : « ولقد أصاب فؤاده » ، يريد ولقد أصاب ذلك السَّهمُ الذى رَمَتْه به من حُبِّها بسهم مُصْرِد ، أى أصابه من نفسه بسهم مُصْرِد نافذ . يقول : لقد أصابه (۱) هذا الأمر بأمر منكر شديد . والمرْنان : مِفعال من الرَّنين ، وهو صوت القوس عند الرَّمى ، يريد رَمَتْنا عن ظهر قوس ، يريد عند الرمى ؛ لشدَّة وَتَرِها ، وذلك أنفذ للسَّهم . والمصرِد : المنفذ (۲) . ويقال : صَرِد السهم ، وأصردتُه أنا ، إذا أنفذته .

9 - الشّادن من أُولاد الظّباء : الذي قد شدن (٣) وقوى على المشي . والمتربّب : المحبوس في البيت ، الحزين . والأحوى : الذي به خطّتان سوداوان وكذلك الظّباء . والمقلّد : الذي زُيِّن بالحلى وقلائد اللؤلؤ ؛ شَبَّه الجارية بالغزال رَبَّتْه الجواري وزيّنته ، بحُسن (٤) عينيها وسوادهما ، وطول عنقها ، ووصف الغزال بما يزيد في حسنه من جَعْل الحلى عليه ؛ ليكون ذلك أبلغ في التشبيه . [ والأحمّ : الأسود ] (٥) .

١٠ - وقوله : « والنَّظم في سلك » ، يصف أنها ذات نَعْمة وحَلْي . والنَّظْم : اسم المنظوم . والسِّلك : خيط النظام . وقوله : « ذَهَبُ » تفسير للنَّظم . والشِّهاب : النار ؛ شَبَّه الذهب به ، فى حمرته وبريقه .

11 - قوله : «صفراء » يعنى أنها تُطْلَى بالزعفران ، وتتطيَّب به ، وصفها بالنَّعْمة وتمكُّن الحال . والسِّيراء : الحريرة الصفراء ؛ شَبَّهها بها (١) لصفرة الطِّيب ، ولِلين بشرتها ولطافتها . والغُلَواء : ارتفاع الغصن ونماؤه . والمتأوِّد : المُتَثَنِّى ؛ لطوله ونَعْمَته ، وشَبَّهها به لكمال طولها ونَعْمتها وتَثَنِّها .

<sup>(</sup>١) ت، ش: «نابه» ، شَ: « لحسن » ، شَ: « كحسن »

<sup>(</sup>٢) في س: ( المنفرد » ، وما أثبته من ت ، ش . ( ٥ ) من ش

<sup>(</sup>٣) س: «شدا» . (٦) ش: «به».

والنَّحْرُ تَنْفُجُه بِثَدْي مُقْعَدِ
رَيَّا الرَّوادفِ بَضَّةُ المُتَجَرَّدِ
كالشَّمس يومَ طُلُوعِها بالأَسْعُدِ
بَرِحَ مَى يَرَها يُهِلَّ ويَسْجُدِ

۱۲ - والبَطْنُ ذو عُكَنٍ لطيفٌ طَيَّه المَّنْين غير مُفاضة مِ المَّنْين غير مُفاضة مِ ١٣ - مَخْطُوطةُ المَنْيَن غير مُفاضة مِ ١٤ - قامت تَراءَى بين سِجْنَى كَلَّة مِ ١٥ - أو دُرَّة صَدَوَيَّة مِ غَـوَّاصُها

١٧ - وقوله: « والبطن ذو عُكَنِ » ، أى مُهَفْهَفة خَميصة البطن ، ولو كانت مُفاضَة عظيمة لم يكن لها عُكَن . و « النَّحْر تنفجُه بثَدْي » ، أى تُعليه وترفعه ، يقال : امرأة نُفُج الحقيبة ، أى ضخمة العجيزة مرتفعتها(١) . والمُقْعَد : الغليظ الأصل فى أول قعوده ، الذي لم يَسْتَرْ خ (١) .

١٣ – المخطوطة المتنين: التي في متنيها خطان ، كما تُخطَ الجلود إذا زُيِّنَتْ بالحديدة مثل جلود المصاحف وغيرها . وقال الأصمعي : «مخطوطة » ، أي ملساء الظهر غير متقبضة الجلد ؛ لأن الظهر أسرع الجسد تَقبُّضاً . والمِخط : حديدة يُصقَل بها الجلد ، وهي أيضاً خشبة تُنقش بها المصاحف . والمفاضة : الواسعة البطن العظيمته [ والريًا ] (٣) الممتلئة ؛ وأصله من ري الماء . والبَضَّة : الناعمة البيضاء . والمتجرَّد : الجسم المجرَّد ، أي إذا جَرَّدتها رأيتها بَضَّة الجسم ناعمته . والمتنان : لحمتا الظهر عن يمين الفقار وشهاله .

15 - وقوله: « قامت تراءى » ، أى تعرض لنا نفسها وتتظاهر. والسَّجف: [ السَّتر] (٣) الشقوق الوسط ؛ وشَبَّها بالشمس الإشراقها وحسنها . وجعل طلوع الشمس بالأسعُد (١) ؛ ليكون ذلك أتم للتشبيه ، وأبلغ في الوصف .

م الصَّدَف : المحار ؛ ونَسَبُّ الدُّرَّةَ إليه . والبَهِج : الفَرِح المسرور بهذه الدُّرَة لله الدُّرة لله والثناء ، ويسجد له شكراً لما لنفاستها . وقوله : « يُهِلِّ ويسجد له شكراً لما وهبه منها . وشَبَّه المرأة بالدُّرَة في صفائها ورقَّة بشرتها .

<sup>(</sup>١) في اللسان : « امرأة نفج الحقيبة ؛ إذا كانت ضخمة الأرداف والمأكم » ؛ وأنشد البيت .

<sup>(</sup>٢) في اللسان : و ثدى مقعد ، ناتئ على النحر وإذا كان ناهدا لم ينثن بعد ۽ ، واستشهد بالبيت .

<sup>(</sup>٢) الأسعد: برج الحمل . (٣) من ت .

بُنِيَتْ بآجُرِّ يُشادُ وقِرْمَكِ نَظَرَ السَّقِمِ إلى وُجُوهِ العُوَّدِ فتناوَلَتُه واتَّقَتْنا باليَـدِ عَمَّ يكاد من اللَّطافة يُعْقَدُ

١٦ – وقوله: «أو دميةٌ من مرمر» ، الدُّمية: التمثال والصورة. والمرمر: الرُّخام.
 وقوله: «يُشاد» ، يُبنَى ويُرفَع بالشَّيد ، وهو الجِصّ. والقرمد: خَزَفٌ مطبوخٌ مثل الأَجْر،
 شَبَّه الجارية بصورة رخام بنى (١) لها قاعدة رفعت عليها ؛ وذلك أصون لها ، وأبهى لمنظرها.

1۷ – النَّصِيف : نصف خِمار أو نصف ثوب يُعتَجَر به ؛ يصف أنه فاجأها فسقط نَصِيفُها ، فشدَّت وجهها بمعصمها . وحَدَّث الهيثم بن عدى قال : قال لى صالح بن حَسَان [ المَرْنى ] (۲) قال : كان والله النابغة مُخَنَّناً ، قلت : وما علمك ؟ قال : أما سمعت قوله : «سقط النَّصِيف » البيت ، والله ما يُحسِن [هذه الإشارة] (۲) والنَّعت إلا مُخَنَّث من مُخَنَّبي العقيق (۱) .

۱۸ - وقوله: « بمخضَّب رَحْص » ، أى اتقتنا بمعهم مُخَضَّب أو بعضو مخضَّب ، يعنى كفَّها . والبنان : الأصابع المخضوبة . والعنَم : شجر أحمر الثمرينبت فى جوف السَّمُر (°)، أشبه شيء بالأصابع المخضوبة ، وقيل : العَم : أساريع (١) حمر تكون فى البقل فى الربيع ، ثم تنسلخ فتكون فراشة . وقوله : « يكاد من اللَّطافة يُعْقَدُ » ، أى هو من لِينه ونَعْمته وسباطته لوشئت أن تعقده لعقدته . ويروى :

\* عَنَمٌ على أشجاره لم يُعْقَدِ \*

أى هولَيِّنٌ مُرسَل غير معقود .

(۱) ت: ديني،

١٩ - يقول: نظرت إليك نظراً ضعيفاً لا تقدر معه على الكلام، أي نظرت نظر خائف =

<sup>(</sup>٤) العقيق : موضع بالمدينة .

<sup>(</sup>٢) س: ﴿ اللَّذَى ﴾ . ﴿ (٥) السَّمُّر: شجر

<sup>(</sup>٣) من ت ، ش . (٦) الأساريع : نوع من الدود .

٧٠ - تَجْلُو بقادِمَتَى حَمامةِ أَيْكَة بَرَداً أُسِفًّ لِثاتُه بالإثْمِد

= مراقب ، وأرادت كلامك – وهو حاجتها – فلم تقدر على ذلك ؛ خشية الرُّقباء ، ومثله قول العُقَيلي :

فما كان إلا وَمْؤُها بالحواجب(١) أردتُ الكلامَ ، فاتَّقَتْ مِنْ رَقِيبِهِا ومثله – أيضاً – قول الآخر : إشارة محزون ولم تتكلم أشارت بطرف العين خيفة أهلها

وقوله : « لم تقضها » ، يعني المرأة لم تقدر على الكلام مخافة أهلها ، فهي كالسقيم الذي ينظر إلى من يعوده بطرف فاترضعيف ، ولا يقدّر على الكلام .

· ٢ - وقوله : « تجلو بقادِمتَى ْ حمامة » ، يقول : إذا تَبَسّمت كشفت عن أسنان كأنها برد ؛لبياضها وصفائها . والقادمتان : الريشتان اللتان في مقدمتي(٢) الجناحين ؛ يعني أن في شفتيها لعسـاً وحوَّة ، وهو سمرة في الشفتين ، وهما لطيفتان براقتان ؛ فشبههما بالقادمتين لذلك ، وأراد بالحمامة القِمْرية ؟ وخص القادمتين لأنهما أشد سواداً من سائر الرّيش . وقيل : أراد بالقادمتين إصبعيها ؛ يعني أنها تجلو أسنانها وتصقلها بالسواد ، وشَبَّهما بالقادمتين لطولهما . والقول الأول أصحُ ، وعلى هذا يستمر في أشعارهم كقول الآخر :

كنواح ريش حمامـــة تجديــــة ومسحت باللثتين عصف (٣) الأثمد

وقوله : « أَسِفَّ لثاتُه » ، أي ذُرَّ الإنمد على لثاتها ، وكان يفعل ذلك أهل الجاهلية يغرزون الشفة بإبرة ثم يَذُرُّون علبها إثمداً أو نــؤراً ، فيبتى سواده ؛ فيحسِّن بياضَ النُّغر. والنَوْرِ: شحمة تُجعل عَلَى النارِ، ثم يُكُبِّ عليها طست أو ما أشبهها حتى تدخَّن ، ثم يحكُون ما لزق من الدخان بالطست ، فيجعلونه مكان الإثميد .

(٣) وفي ش: «عضد».



 <sup>(</sup>١) اللسان – وروايته : « فقلت السلامُ فاتقت من أميرها » .

<sup>(</sup>٢) س، ش: «مقدم».

جَفَّتْ أَعالِيهِ وأسفلُه نَدِى عَهِنَّهُ الْمَوْرِدِ عَهِنَّهُ شَهِى الْمَوْرِدِ عَهِنَّهُ قَلْتَ : ازدَدِ عَهْنِبُ إذا ما ذُقْتَه قلت : ازدَدِ يُشْنَى برَيّا رِيقِها العَطِشُ الصَّدِي مِن لُؤُلُو مُتسابع مُتَسَرِّدٍ مِن لُؤُلُو مُتسابع مُتَسَرِّدٍ عَبَدَ الْإِلَٰهُ صَرُورَةً مُتَعَبِّدِ عَبَدَ الْإِلَٰهُ صَرُورَةً مُتَعَبِّدٍ عَبَدَ الْإِلَٰهُ صَرُورَةً مُتَعَبِّدٍ

٢١ - كالأُقْحوان غَداة غِبِّ سَمَائِه
 ٢٢ - زَعَمَ الهُمامُ بأن فاها باردٌ
 ٢٣ - زَعَمَ الهُمامُ - ولم أَذُقْه - أَنَّه
 ٢٤ - زَعَمَ الهُمامُ - ولم أَذَقْه - أَنَّه
 ٢٠ - أَخَذَ العَدَارَى عِقْدَهُ فَنَظَمْنَه
 ٢٠ - لو أَنَّها عَرَضَتْ لِأَشْمَطَ راهبٍ

**\* \* \*** 

71 - الأقحوان: نبت له نؤر أبيض وسطه أصفر؛ فشبّه الأسنان ببياض ورقه (۱). وقوله: « غداة غِبِّ سمائه » . السماء: المطر . وغِب الشيء: بعْدُه . وقوله: « جَفَّت أعاليه » ، أى مُطِر ليلاً فنَحَّى(٢) المطر ما عليه من الغبار ، وصفا لونه ، ثم جَفّ (٣) الماء من أعلاه ؛ فاشتذ بياضه وحسن ، وارتوى أصله من ذلك المطر ، فغذى أعلاه (؛ فاشتد بياضه ؛).

۲۲ - وقوله: « زعم الهمام » ، يعنى النعمان بن المنذر ؛ لأنه كان يصف امرأته المتجردة .
 والهمام: السيد ، سمّى بذلك لأنه إذا همّ بأمر أمضاه ، ويقال : سمى به لبعد همته .

- 74

٢٤ – الرَّيَا: الرِّيح الطيِّبة . والصَّدى : الشديد العطش ، وصف ريقها بطيب الرائحة وشدة البرد ، حتى لو استنكهها الشديد العطش لذهب عطشه .

٧٥ – العذارى : أبكار الجوارى . والْتسرِّد : الذى يتبع بعضه بعضاً ، يقال : سرد الحديث ، إذا واكى بينه وتابَعه ، وصف أنها ذات حلى ونعيم، وأن العذارى يخدمنها ويتصرفن فى أمورها .

٢٦ – الأشمط: الأشيب. والصَّرورة: اللازم لصومعته لا يريد حَجًّا ولا غيره؛ وإنما عَنِي نصارى الشام الذين لا يعرفون الحجّ، وقيل أيضاً: الصَّرورة هاهنا الذي لا يأتى النَّساء، وقيل: هو الذي لم يُذنب قطّ.

<sup>(</sup>٣) ت : « فجف »

<sup>(</sup>١) ت : ﴿ نُورُهُ ﴾

<sup>(</sup>٤-٤) ت : « فنوره مشرق حسن » .

<sup>(</sup> Y ) ت : « فمحی »

ولَخَالَه رَشَداً وإن لم يَرْشُدِ لَدَنَتْ له أَرْوَى الهِضابِ الصَّخَّدِ كالكُرْمِ مال على الدِّعامِ المُسْنَدِ مُتَحيِّزًا بمـكانِه مِلْ البَّدِ

= وقوله: « لَرَنا لرؤيتها » (١)، أى لو عرضت لهذا الراهب الأشيب الذى لا يعرف النّساء لأدام النّظر إليها، ولأعرض عما هو فيه من عبادته؛ إعجاباً بها، واستعذاباً لحسن حديثها، ولَظَنّ ذلك رشداً، ولم يرفيه حرجاً وإن لم يكن فيه رشد.

٧٨ - يقول: لو تستطيع الأُرْوَى ، وهي إناث الوعول ، سماع كلام هذه المرأة لنزلت اليه ، ودنت منه ، لحسنه ، وأَخْذه بالقلوب . وإنما خصّ الأروى ، لأنها أشد الوحش نفاراً عن الإنس (٢) ، فإذا كانت تأنس بحديث هذه المرأة ، وتنزل إليها ، فغيرها أحق بذلك . والهضاب : الجبال الصغار ، والصحّد : الملس . يقال: صخرة صيخود ، أى ملساء . وقيل : الصخرة المنتصبة ، وقيل : هي الركداء الثابتة . وقيل : معني « لو تستطيع كلامه » ، أي لو استطعت أن تحكيه ، ثم دعوت به الأروى ، لَنزَلت إليه ، ولَدَنت منه ، وهذا أبلغ من المعنى الأول ، لأن حكاية الصوت لا تبلغ حسن المحكي ، فإذا استنزلت الأروى حكايته فما ظنك به !

٧٩ - وقوله: « وبفاحم رَجْلِ » ، يعنى الشَّعر. والفاحم : الشديد السواد ؛ مأخوذ من الفحم . والأَثيث : الكثير الذى ركب بعضُه بعضاً ( ) . والرَّجْل : المرجَّل الممشوط . وشَبَّه الشَّعر في طُوله وغزارته بالكرْم المائل على الدعائم . وقيل : المعنى أن شعرها مثل عناقيد الكرم في غزارته ، وركوب بعضه بعضاً . والمعنى الأول أصح ؛ لقوله : « مال على الدَّعام المُسْنَد » ، وإنما يريد كثرة فروع الكرمة وطولها ، وإحاطتها بالدُّعام . والمسند : الذي رُفع وأسند بعضه إلى بعض . واحد الدَّعام : دعامة .

٣٠ - الأجثم (١٠): العريض فى ارتفاع. والجاثم: الذى اتسع موضعه وتمكَّن ، وأصل الجاثم: الرابض اللاصق بالأرض. وقوله: « متحيّزا بمكانه » ، أى قد جازما حوله و بر ز.

المسترفع المعتل

<sup>(</sup>۱) ت: « لبهجتها ». (۳) ت: « الذي ركب بعضه على بعض ».

<sup>(</sup> ٢ ) ت : « الأنيس » . ( ٤ ) وروى : « أخثم » ، وقد وردت الروايتان في اللسان ، وهما بمعنى واحد .

رابي المَجَسَّةِ بالعَبِيرِ مُقَرْمَدِ
نَزْعَ الحَزَوَّرِ بالرِّشاءِ المُحْصَدِ
عَضَّ الكَبِيرِ من الرِّجالِ الأَدْرَدِ
عنها ولا صَدِرُ يَحُورُ لِمَوْدِدِ

٣١ - وإذا طَعَنْتَ طعنتَ في مُسْتَهدِفٍ
 ٣٧ - وإذا نزعتَ نزعتَ عن مُستحصِفٍ
 ٣٣ - وإذا يَعَضُّ تَشُدُّه أعضـــاؤُه
 ٣٤ - لا واردٌ منها يَحُورُ لِمَصْـدَرٍ

٣١ – والمستهدِف: المرتفع. يقال: أهدف له الشيء، إذا ارتفع. والعبير: هوالزعفران، وقيل: هو الخَلُوق. والمقرمد: المطلىّ. والقِرْمِد: الجُيّار والجُصّ؛ يعنى أنه مطلىّ بالزعفران كما يُطلَى الحوضُ والبناء بالقرمد. والرّابي: المرتفع. والرّبوة: ما ارتفع من الأرض.

٣٧ – أصل النَّزع جذبُ الدَّلُو من البئر ، فضربه مَثَلاً . والمستحصِف : الشديد ، الضَّيِّق ، والقليل البَلَل . وقوله : « الحَزَوَّر» ، أى جذبة الدلوبالرَّشاء ، وهو الحبل . والمحصّد : الشديد الفَثْل . والحَزَوَّر هنا الغلامُ القوى ، وفي مكان آخر : المحتلم ؛ واشتقاقه من الحزْورة ، وهي الأكمة الصغيرة . يقول : هو ضَيِّق ، فإذا نزعت عنه نزعت بشدة ، كما ينزع الغلامُ القوى بالحبل المفتول ؛ وإنما خصّ المحصّد لأنه يأمن انقطاعه ، فيشد الجذب ، ويتقوَّى عليه . وقيل : أراد بالحَزَوَّر هنا المترعرع الذي ناهز الحُلُم ، وإنما وصف أنه إن أراد نَزع خَرَه ضَعُفَ عن ذلك ؛ لضيقه ، كما يضعفُ الحَزَوَّر عن استقاء الماء .

٣٤ – وقوله: « لا واردٌ منها يحُورُ لمصدر » ، يقول الذي يريد هذه المرأة ، أي ينال منها لا يريد بذلك بدلاً ، فيصدر عنها ، وكلّ الذي يصدر عنها لا يريد أيضاً منها بدلاً ، فيصدر ليريد غيرها . وأصل الورد والصّدر في الماء ، فضر به مَثَلا . ومعنى « يَحُور » : يرجع .

أراد النعمان بن الحارث أن يغزو بنى حُن بن حَرَام (١) ، وهم من عُذْرة ، وذلك أن ابن الأشعث (٢) ، وهو هوذة (٣) بن أبى عمر والعُذْرى كان يُفَضَّل على النعمان ، وقد كانت بنو عذرة قبل ذلك قتلوا رجلاً من طَيِّ يقال له : أبو جَابر ، وأخذوا امرأته ، وغلبُوا على وادى القرى ، وكان كثير النَّخُل ، فلما أراد النعمان بن الحارث غزوهم نهاه النابغة عن ذلك ، وأخبره أنهم في حَرَّة وبلاد شديدة ، فأبى عليه ، فبعث النابغة إلى قومه يخبرهم بغز و النعمان ، ويأمرهم أن يمدُّوا بنى حُن ، ففعلوا ، وهزموا غَسّان ، وحَوَوُا ما منعهم ، وأسهموا (١) لبنى مُرَّة ابن عوف ، فقال النابغة في ذلك :

يُرِيدُ بَنِي حُنِّ بَبُرْقَةِ صادِرِ كَــرِيهٌ وإن لم تَلْقَ إلا بصابرِ لَمـــامِيمُ يَسْتَلْهُونَها بالحناجِرِ ١ - لقد قلتُ للنُّعمان يومَ لَقِيتُ ١
 ٢ - تَجَنَّبْ بَنِي حُنِّ فإن لقاءهم
 ٣ - عظامُ اللَّهَا أولادُ عُذْرَةَ إنَّهم

\* \* \*

١ – البُرْقة : أرض ذات رمل وحصى . وصادر : اسم موضع . وبنو حُن : حَى ً
 من عُذْرة .

٢ - وقوله: « وإن لم تَلْقَ إلا بصابر » ، يريد وإن لم تلقهم إلا برحل صابر على شدّة القتال ، فإن لقاءهم شديد مكروه ؛ لقوتهم ، وشدة حَرْبهم .

٣ - اللها: جمع لهوة من المال ؛ وأصل اللهوة الحفنة من الطعام تُجعَل من فم الرَّحا ، يقال : إنَّ فى رحاك لهوةً ، فضر بت مَثَلاً للعطية . واللَّهامِيم : جمع لهُموم ، وهو العظيم الخلْق الواسع الصدر ؛ وأصل اللهموم الناقة الغزيرة اللبن . وقوله : « يَستلهُونها » أى يبتلعونها ، كما تطرح اللهوة فى فم الرَّحى . والحناجر : الحُلُوق ، ويروى : « بالجراجر » ، وهى الحُلُوق =

المسترفع المنظل

<sup>(</sup>١) في جمهرة الأنساب : «حن بن ربيعة » .

<sup>(</sup> ٤ ) كذا في شرح البطليوسي ؛ والخبر هناك في مقدمة شرح هذه القصيدة مع اختلاف يسير.

بِجَمْع مُبِيرِ للعَدُّوِّ الْمُكَاثِرِ بأَعْجازِها قِبلَ استقاءِ الحناجر عِفساءُ قِلاص طارَ عنها تَواجِرِ إذا طار قِشُرُ التَّمْرِ عنها بطائِرِ ٤ - هم منعوا وادى القرى من عدوهم من عدوهم من منعوا وادى القورى من عدوهم من الواردات الماء بالقاع تستقي المسراحية ألوت بليف كأنه
 ٧ - صغار النوى مكنوزة ليس قشرها

\* \* \*

= أيضاً ، يصف أنهم لا يقاومهم شيء في عِظَم الخَلْق [ وسعة الصدر ، في احتمال الشدائد ، وأن العَطايا العظام تصغر عندهم ، حتى تكون بمنزلة ما يبتلعونه في حلوقهم ، ففعالهم عظيمة ، وعطاؤهم جزيل ، هكذا ذكره بعضهم ، وظاهر اللفظ يدل على أنه وصفهم بعظم الحلوق آثر أن وكثرة الأكل تشنيعاً للأمر ، وتخويفاً للنعمان منهم ، فيقول : لُهاهم التي يَسْتُلهونها عظام . واللهاميم من التهمت الشيء ، إذا ابتلعته . ومنه قيل للجيش لُهام . والجراجر : أصوات الحلوق .

٤ - وقوله : « بَجمع مُبِير » ، أي بجيشٍ مُهلكِ لمن كابَرَه ، وطلب مغالبته .

٥ - قوله: «من الواردات الماء». ، يعنى النّخل المغروسة فى الماء ؛ وذلك أنعمُ لها ، أى منعوا عدوّهم من النخل. والقاع: بطن الأرض. وقوله: «تستقى بأعجازها» ، أى تتغذّى من أصولها. وأراد بالخناجر رءوس النخل وأعاليها ، وضرب الخناجر مَثَلاً ، وإنما قال: «تستقى بأعجازها» ، وقد علم أن النخل تتغذّى من أصولها ؛ لأنه لم يذكر النخل ، فأتى بوصفها الذى يدلُّ عليها. وإنما أفاد البيت أن الذى مَنع منه هؤلاء القومُ عدوّهم النخل.

" - وقوله : « بُزَاخِيَّة » (٢) ، أى فيها تقاعُس ؛ لكثرة حَمْلها ، ويقال : نِسْبتها إلى بُزاخة ، وهي موضع بالبحرين ، والنخل تُنسب إلى البحرين ؛ لكثرتها بها . وقوله : « أَلُوتُ بِليفٍ » ، أى أذهبته وطيَّرته ، وقيل : المعنى رفعته وأشارت به . والعِفاء : الوَبَر ؛ شَبَّه ليفَ النخل به . والقِلاص : النَّوق الفَتِيَّة ؛ وخَصَّها بالذِّكر لأنها أكثر وَبَراً من غيرها ؛ لفتاء سنَّها . والتَّواجر : النافقة الحسان ، واحدتها تاجرة ؛ وصف أنها نخل طوال ، فهى تشير بليفها كما يلوى الرجل ثوبه من مكان مرتفع ليشير به على غيره (٢).

٧ - قوله : « مكنوزة » ، يحتمل أن يريد أن التَّمر مكنوزة بلحائها ، أى قد ضَمَّها =



<sup>(</sup>١) تكملة من ت

<sup>(</sup>٢) البيت اللسان (بزخ).

بَلِيُّ بوادٍ مِن بِهامَةَ غـاثِرِ ومِن مُضَرِ الحَمْراءِ عند التَّغاوُرِ أَبَا جابِرٍ ، واسْتَنْكَحُوا أُمَّ جابِرِ ٨ - هم طردوا عنها بَلِيًّا ، فأصبحت الله المعروب المعروب

= لحاؤها ، وكثَّرها وشَدَّدها ، ويحتمل أن يريد أنّ الناس يكنزونها ، أى لا يتَّقون تغيرُها ، وإنما نَقَى عن قشرها أن يطير عنها لرقّته ورطوبته فهو لازق بالتمرة لا ينفصل عنها .

٨ - قوله: « هم طردوا عنها بليّا » ، يريد أنّ بنى حُنّ طردوا بَلِيًّا عن هذا النخل ، وألجئوهم إلى تِهامة ، وغلبوا عليها . وبَلِيّ : حيّ من قُضاعة من اليمن . والغائر : الذي يكون في مطمئن من الأرض . والنّجد : في ارتفاع . وتهامةُ ضِدُّ نَجْد ٍ، هي لما سَفُلَ ، وَنَجْد لما ارتفع .

٩ - التَّغاور: مِن الغارة . وقوله : « من مُضَرَ الحمراء » ؛ سُمُّوا بذلك لأنهم كانوا يضربون بالمواسم قِباً با حمراً . وقيل : سُميت مضر الحمراء ؛ لأن قبة أبيه نزار كانت من أدم ، فصارت إليه . وقيل : سُمِّيت بذلك ؛ لأن البياض معروف فى مضر.

١٠ - وقوله: « وهم قتلوا الطائي » ، هو رجل من طبيئ كانت بنو عُذْرَةَ قتلته ، وأخذوا امرأته . والحِجْر : مدينة اليمامة . والعَنْوة : القَهْر والغَلَبة ، ومنه قيل للأسير : عان .

وقال أيضاً يمدحُ غسّان ، حين ارتحلَ راجعاً من عندهم :

مثلَ المَصابِيحِ تَجْلُو ليلةَ الظُّلَمِ بَرْدُ الشَّتَاءِ مِن الأَمْحَالِ ('' كالأَدَمِ فَضْلُ على الناسِ فى اللَّأْواءِ والنَّعَمِ مِن المَعَقَّةِ والآفاتِ والإِثْمَ ١ - لا يُبْعِدُ اللهُ جِدِاناً تركيمُمُ
 ٢ - لا يَبْرَمُونَ إذا ما الأَفْقُ جَدَلُله
 ٣ - همُ المُلُوكُ وأبناءُ المُلوكِ لهم
 ٤ - أحد لامُ عادٍ ، وأجسادٌ مُطَهَرةٌ

١ - قوله: «مثل المصابيح» ، شَبَّههم بها فى حسن الوجوه ، ويحتمل أنه يريد أنهم يُستضاء بآرائهم ، ويكشفون بها ما التبس من الأمور ، كما تكشف المصابيح ظلم الليل .

٢ - وقوله: « لا يبرمون » ، أى لا يكونون أبراماً ، وهم الذين لا يدخلون فى الميسر
 لبُخْلهم . وقوله : « كالأدَم » ، يريد لا يبخلون إذا اشتد الزمان ، وجَلَّلَ أُفْقَ السهاء سحاباً
 أحمر لا ماء فيه ، كأنه الأدَم من حُمْرته ، وأراد بالأدَم الجُلُود الحُمْر .

٣ - قوله: ﴿ فِي اللَّأُواء وَالنَّعَمِ ﴾ ، يريد أنهم يتفضَّلُون على الناس في الشَّدَّة والرَّحاء .
 والكَّذُّواء: شدَّة الحال . .

\$ - وقوله: «أحلامُ عادٍ» ، كانوا يرون أنّ من كان قبلهم من الأمم الماضية أحلم ؟ فيضربون بهم المثل ، وكان الحِلْم في عادٍ متعارفاً ، وحُلَماؤهم المشهورون ثمانية من العماليق ، وهم : بيض ، وحممة ، وطفيل ، وذفافة ، وملك ، وفروعة ، وعمار ، ونميل ، وقوله : « من المعقّة » يريد عقّرق الرحم ، أى هم برءاء من العقوق والآفات ، وهي العيوب ، وقوله : « والإثم » ، أراد الإثم ، فحرَّك الثاني بحركة الأول ، وهوكثير في الشعر .

<sup>(</sup>١) الأمحال: جمع محل، وهو القحط.

وكان يزيد بن سنان بن أبى حارثة يمحش المحاش ، وهم بنو خُصَيلة بن مُسرَّة ، وبنو نشبة ابن غيظ بن مُرَّة على بنى يربوع بن غيظ بن مرة رهط النابغة ، فتحالفوا على بنى يربوع على النار ، فسُمُّوا المحاش ؛ لتحالفهم على النار ، ثم أخرجهم يزيد إلى بنى عُذرة بن سعد ، وكلَّهم يقول : إن النابغة وأهل بيته من عُذرة ، ثم من ضَبَّة ، فقال يزيد فى ذلك يُعيَّر النابغة ، ويُعَرِّض به :

إِنَّى امــــرؤ من صلب قيسٍ ماجـــد لا مــدَّع ٍ نسباً ولا مستنكِر

وهي أبيات ، فردّ عليه النابغة فقال :

أَعْدَدُتُ يَرْبُوعاً لَكُمْ وَتَمِيماً وَتَمِيماً وَتَمِيماً وَتَرَكَتَ أَصْلَكَ يَا يَزِيدُ ذَمِيماً فَخْدُرُ المفاخِرِ أَنْ يُعَدَّ كَرِيماً

١ - جَمِّعْ مِحاشَك يا يَزِيدُ فإنَّنِي
 ٢ - ولَحِقْتُ بالنَّسَبِ الذي عَـــيَّرْتَنِي

٣ - عَــيَّرْتَنِي نَسَبَ البكرام وإنَّما

1 - قال الأصمعيّ : المحاش أربعة أحياء من فزارة ومُرَّة ، يجتمعون فيقال لهم : المحاش . وقال ابن الأعرابيّ : المحاش : الذين لا خير فيهم ولا غناء عندهم ، يقال : مَحَشَته النارُ ، إذا أحرقته وأفسدته . وقوله : « أعددت يربوعاً » ، يريد يربوع بن غيظ بن مُرَّة و « تميًا » أراد تميم بن ضبة من عُذرة بن سعد بن ذُبيان ، هكذا فُسِّر في شعر النابغة ، والمعروف عند أهل المعرفة بالنسب أن عذرة من قضاعة بن مالك بن حمير ، وأنه عذرة بن سعد بن هذيم بن يزيد ابن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة .

٧ - وقوله: «ولحقتُ بالنَّسب الذي عَيَّرْتَنِي »، يريد النسب الذي نفاه إليه ، وعَيَّره به ، وذلك أن ابنة النابغة كانت تحت يزيد فطلَّقها ، فقيل له : لمَ طَلَّقْتُها ؟ فقال : لأنه رجل من عُذرة ، فننَى النابغة انتسابَه إليهم ، وزعم أنه نَسَبُ يزيدَ ، إلا أنه تركه ، وانتنى منه ، وهو معنى قوله : « وتركتَ أصلَك يا يزيد ذَمِياً »، أي مذموماً .

. . . - +



٤ - حَدِبَتْ على بُطُونُ ضِنَّةَ كلُّها إِنْ ظالماً فيهم وإنْ مظلوما
 ٥ - لولا بَنُو عَوْفِ بِنِ بُهْنَةَ أصبحتْ بالنَّعْفِ أُمُّ بَنِي أَبِيكَ عَقِيها

٤ - قوله: «حَدِبَتْ على »، أى عَطَفتْ . وضِنَّة (١) ؛ من قُضاعة ، ثم من عُذرة .
 وقوله: « إنْ ظالماً فيهم » ، أى هم يعطفون على ، ويعينونني ظالماً كنت فيهم أومظلوماً .

ه – وقوله: « لولا بنو عَوْف » ، يقول : لولا هؤلاء لقُتِلت أنت وإخوتك ، فتبقى أُمُّك كأنها عقيم لم تلد قط . وكان عمر وبن كلثوم أغار . فأصاب فى نُشبة بن غيظ بن مُرَّة ، وهم رهط يزيد ، فأغاثهم زيد (٢)بن عوف فى قومه بنى عوف بن بهثة بن سليم بن منصور ، فاستنفدوا ما فى يدى عمر و ، وأسروه . والنّعف : أسفل الجبل .



<sup>(</sup>١) قال البطليوسي في شرحه : «وعن ابن إسحاق بالنون ؛ وهو الصحيح. وضنة من قضاعة ثم من عذرة ، يريد أن هذه البطون تشفق عليه وتعينه ».

<sup>(</sup> ۲ ) س : « يزيد » ، وما أثبته من ت ، ش ر

### (1V)

وقال أيضاً يبكي على بني عبس حين فارقوا بني ذُبيان ، وانطلقوا إلى بني عامر :

١ - أَبْلِغُ بَنِي ذُبْيانَ أَلا أَخا لَهُمْ بِعَبْسِ إِذَا حَلُّوا الدِّمَاخَ فَأَظْلَمَا
 ٢ - بَجَمْعِ كَلَوْنِ الأَعْبَلِ الجَوْنِ لَوْنُه تَرَى فى نواحِيه زُهَيْراً وحِذْيكما
 ٣ - هُمُ يَرِدُون الموتَ عند لقائه إذا كان وَرْدُ الموتِ لا بُدَّ أَكْرَما

١ – ذُبيان وعَبْس : أَخَوان كان بينهما حربٌ وتبايُن ، وكانت ذبيان حلفاء بني أسد ،

وعبس حلفاء بني عامر . وقوله : ﴿ إِذَا حَلُّوا الدِّمَاخَ ﴾ ، يريد إذا نزلوا بلاد بني عامر ،

والدُّماخ : أَجْبُلُ عظام ضخام ، واحدِها دَمَخ (١١). وأَظَلَم (٢): موضع .

٢ - وقوله: « بَجَمْع كلون الأعْبَل » ، شَبَّه بنى عبس فى كثرة السلاح الصافية البيض بالأعبل ، وهو أيضاً الأسود .
 ويقال للشمس : جَوْنة ، لبياضها . وزُهَير وحِذْيُم : من بنى عبس ، وهما ابنا تجذيمة .

٣ – وقوله : ﴿ يُرِدُون الموتَ ﴾ ، يعنى بنى عبس ، وصفهم بالصبر فى القتال ، والجرأة والإقدام . وقوله ﴿ إِذَا كَانَ وِرْدُهُ المُوتِ ﴾ ، أى هم يَرِدون الموتَ إذا كان وِرْدُه أكرمَ عندهم من الانهزام .

<sup>(</sup>٢) أظلم : جبل في بني سليم . ياقوت .

<sup>(</sup>١) كذا ضبطت في معجم البلدان .

وقال أيضاً ، وبلغه أن النعمان ثقيل من مرض كان أصابه ، حتى أُشْفِق عليه منه ، فأتاه النابغة ، وكان النعمان يُحمَل في مرضه ذلك على سرير ، ينقل ما بين العمر وقصوره التي بالحيرة ، وكان النعمان قد حَجَبَ النابغة لما بلغه عنه من أمر المتجرِّدة ، فكان النابغة إذا أراد الدخول على النعمان جعل عصام حاجب النعمان يخبره أنه عليل ، فقال النابغة لعصام ، وهو عصام بن شهبرة الجرمي (١):

١ - أَلَمْ أُقْسِمْ عليكَ لَتُخْسِبِرَنِّى أَمَحْمُولٌ على النَّعْشِ الهُمامُ
 ٢ - فإنِّى لا أَلامُ على دُخُولٍ ولكنْ ما وراءَكَ يا عِصامُ
 ٣ - فإنْ يَهْلِكْ أبو قابُوسَ يَهْلِكً رَبِيعُ النَّاسِ والشَّهْرُ الحَرامُ

إ - قوله: «أَمَحْمُولٌ على النَّعْش » ، كان الملك إذا مرض حملته الرجال على أكتافها يعتقبونه ويقفون ، ويقال إن ذلك أوطأً له من الأرض .

قيل : المعنى أَمحمولٌ على النَّعش ؛ أى هل مات فيُحمل على النَّعش أم (٢) لا ؟ والهُمام : السَّيِّد الشريف.

ألام على دُخُول » ، يريد لا ألام على ترك الدخول عليه ؛ لأنى محجوب لا أصل إليه ، أو إنه لا يقدر أن يدخل عليه أى على النعمان ؛ لغضبه عليه ، وحجابه له . وقوله : « ما وراءك يا عصام ؟ » يريد أخبرني بكنه أمره وحقيقته .

٣ - أبو قابوس : كنية النعمان . وقوله : يهلك ربيع الناس » ، أى يهلك بهلاكه ربيع الناس ، وجعله بمنزلة الربيع فى الخصب ؛ لكثرة عطائه وفضله . وقوله : « والشهر الحرام » ، أى هوموضع أمن كل مخافة لمستجير وغيره . وقيل : المعنى أن الشهر يُضاع بعده ، ويتغاور الناس فيه ، ويقتتلون ولا ترعى حرمته .



<sup>(</sup>۱) س: « ابن سمى الجهميّ ». (۲) ت: « أو»،

٤ - ونُمْسِكُ بعدَه بذُنابِ عَيْشٍ أَجَبَّ الظَّهِـرِ ليس له سَنامُ (١)

٤ - وقوله: « ونمسك بعده بذُناب عيش » ، أى نَبَقى فى شدة وسوء حال نتمسك بطرف عيش قليل الخير ، بمنزلة البعير المهزول الذى ذهب سنامه وانقطع ؛ لشدة هزاله . وقوله: « أجب الظهر » ، أى لا سنام له ؛ كأن سنامه قد جُب ، أى قُطع من أصله . يقال: بعيرٌ أَجَبُ ، وناقةٌ جَبّاء . ويروى: « أَجَبَ الظَّهر » ، بالنصب على نيّة التنوين فى أجب ، ونصب الظهر على التشبيه بالمفعول به .

تمخَّضَتِ الْمنونُ لــه بيـــوم

ا مرفع بهميل مسترسط

# (19)

وقال أيضاً يمدح النعمان بن الحارث الأصغر ، وكان قد خرج إلى بعض متنزهاته (١٠):

١ - إنْ يَرجع النَّعمانُ نَفْرَحْ ونَبتهج ويَأْتِ مَعَدًّا مُلْكُها ورَبِيعُها
 ٢ - ويَرجع إلى غَسّانَ مُلْك وسُؤْدُد وتلك المُنى ، لو أنَّنا نستطيعُها
 ٣ - وإنْ يَهلك النَّعمانُ تَعْرَ مَطِيُّهُ ويُلْقَ إلى جَنْبِ الفِناءِ قُطُوعُها
 ٤ - وَتَنْحَطُ حَصانٌ آخِرَ اللَّيْلِ نَحْطَةً تَقَضْقَضُ منها أو تكادُ ضُلُوعُها

\* \* \*

١ - الابتهاج : المَسرَّة . وقوله : « ويأتِ مَعَدًّا مُلْكُها » ، أى يرجع إليها مُلْكُها الذى
 كان لها بهذا الممدوح . ويروى : « مَلْكُها » بفتح الميم ، وهو أشبه بالمعنى ؛ لأنه كان مالكاً
 لهم ولغيرهم ، و لم يكن منهم ، فيكون الملك لهم . وربيعها : خصبها وصلاح حالها .

٢ - وغَسَان : قبيلة الممدوح . والسُّؤُدُد : الشَّرَف . وقوله : « وتلك المنى » ، أى رَجْعة النعمان هي المني ، لوأستطيعها !

٣ – قوله: « تَعْرَمُطِيَّةٌ » ، يريد إن هلك النعمان ترك الوقّاد والوفد ، وحَطُّوا رحالَهم عن مَطيِّم ، وألقوها إلى جنب أفنيتهم ؛ لاستغنائهم عنها . والقُطُوع : أداة الرَّحْل ، كالطَّنافس ونحوها .

٤ - وقـ وله : « وَتَنْخَطْ حَصانٌ » ، أى تزفر حزناً (٢) لفقده ، وتذكراً لمعروفه وفضله . وقوله : « تَقَضْقَضُ منها » ، أى تزفر حتى تكاد ضلوعُها تكسَّر من شدة الزَّفير ، والتَّقَضْقُض : التكسُّر . والحَصان : المرأة العفيفة ، وهي ذات الزوج أيضاً ؛ وإنما خص آخر الليل لأنه وقت هبوبها من نومها ، فعند ذلك تتذكَّره ، وتزفر من أجله ، وأيضاً فإنه وقت يرغب فيه العدو الغارة ؛ فتذكر النعمان لذبِّه عنها ، ونصره لها .



<sup>(</sup>١) في ابن السكيت : « وقال الأصمعي : في غزو له » .

<sup>(</sup> ۲ ) ش : « من حزنها » .

على إثْرِ خيرِ النَّاسِ إِنْ كان هالكاً وإنْ كان في جَنْبِ الفِراشِ ضَجِيعُها

وقوله: «على إثر خير الناس »، أى تَنْحَط هذه الحَصان على إثر النعمان بعد موته، وإن كان معها زوجُها مضاجعاً، فهى تبكيه وتذكر أياديه ومعروفه [ ولا تحتشم ] (١٠).

(١) تكملة من ش .



قال عامر بن الطُّفَيْلِ للنابغة في قِصَّة :

أَلا مَن مُثلِغٌ عَنَى زير الله عَلَى غَداة القاع ، إذْ أَزِفَ الضِّرابُ وهي أبيات ، فلما بلغ هذا الشعر شعراء بنى ذُبيان أردوا هجاءه ، وائتمروا له ، فقال ملم النابغة : إنّ عامراً له نَجْدَةٌ وشعر ، ولسنا بقادرين على الانتصار منه ، ولكن دعوني أجبه ، وأُصَغِّر إليه نفسَه ، وأُفَضِّل إليه أباه وعَمَّه ، فإنه يرى أنه أفضل منهما ، وأُعَيره بالجهل ، فقال :

١ - فإنْ يَكُ عامِرٌ قد قال جَهْ لل فإن مَظِنَة الجَهْلِ الشَّبابُ
 ٢ - فكُنْ كَأَبِيكَ ، أو كأبِي بَسراءِ تُوافِقْكَ الحُكُومَةُ والصَّوابُ
 ٣ - ولا تَذْهَبْ بحِلْمِكَ طامِيَ اتُ مِن الخُيَلاءِ ليس لهنَّ بابُ
 ٤ - فإنَّكَ سوف تَحلُم أو تَناهَى إذا ماشِبْتَ أو شاب الغُرابُ

\* \* \*

۱ – [ عامر هذا هو عامر بن الطقيل العامرى . وقوله : « فإن مظنة الجهل الشباب » . يريد أن الشباب مقرون به الجهل ، ملازم له . ومظنة الشيء : الأمر الذي لا يكاد يطلب فيه إلا وجد به ؛ وهو مشتق من الظن "، أي حيث يظن أنه لا يفارقه . ويروى : « السباب » ، يريد إنما يعلم الجاهل ويتبين جهله عند سب غيره .

عامر بن الطفيل الأسنة ، وهو عم عامر بن الطفيل الأسنة ، وهو عم عامر بن الطفيل ابن مالك . [ والحكومة : الحكم ] (١) .

٣ - الطّاميات : المرتفعات ، يقال : طَمَا الماء ، إذا علا وارتفع . والخُيلاء : التكبّر والبَطَر. وقوله : « ليس لهن باب » ، أى لا آخر لهن ولا منتهى .

٤ - وقوله : « إذا ما شِبْتَ أو شاب الغُرابُ » ، أي لا تكون حلماً ، ولا تنتهي إلى =

المسترفع بهميل

 <sup>(</sup>١) من ت ، ش ، وسقط من س .

و - فإنْ تكنِ الفَوارِسُ يومَ حِسْيِ أصابُوا مِن لقائكَ ما أَصابُوا
 ح - فما إنْ كان مِن نسبٍ بَعِيدٍ ولكنْ أَدْرَكُوكَ وهمْ غِضابُ
 ٧ - فَوارِسُ مِن مَنُولَةَ غيرُ مِيسلٍ ومُرَّةَ ، فوقَ جَمْعِهمُ العُقابُ

= ما أنت عليه من الجهل ، حتى يشيب الغُراب ، أى لا تحلم أبداً ، كما أن الغراب لا يشيب ، وإنما هذا هُزُوُّ منه به وذَمُّ ، وهذا كما تقول : لا تفلح حتى يشيب الغراب ، أى لا تفلح أناً

وله: « فإن تكن الفوارسُ يومَ حِسْيِ » ، يعنى يوماً كان لبنى ذبيان على عامر ،
 قُتِلَ فيه أخوه حَنْظَلَةُ بن الطُّفَيْل .

ح. وقوله: « فما إن كان مِن نَسَب » ، يقول: لم يكن ما لقيت منهم أنَّهم لم
 يكونوا من عشيرتك ، لكنهم كلهم من قيس عَيْلان ؟ ولكنك أغضبتهم فعافبوك .

<sup>(</sup>۱) س: «شمج» بالجيم.

وقال أيضاً يهجو يزيد بن عمرو بن الصَّعَق ، وكان سبب ذلك أن الرَّبيع بن زياد العبسىّ أغار على يزيد بن عمرو ، وكان يزيد فى جماعة كثيرة ، فلم يستطعه الربيع ، فاستاق سروح (١) بنى جعفر والوَحِيد ابنى كلاب ، فقال فى ذلك الربيع بن زياد ، وكنيته أبو حُرَيث (٢):

إذا اسْتَاقَ قــومُك يا يــزيـــدُ فأنْعَىْ جَعْفَــراً لك والْــوَحِيــدا فحرَّم يزيدُ بن عمرو النساء والدُّهن حتى يُغير على الربيع بن زياد ، فجمع يزيد من قبائل شتى ، فأغار ، فاستاق غَنَاً لهم ، وعصافير (٣) كانت للنعمان بن المنذر ترعى بذى أبان ، فقال يزيد فى ذلك :

أَلَا أَبِلِغُ لَدَيْكَ أَبِا حُرَيثٍ وعاقبِ أَ الملامة للمليمِ فكيف ترى معاقبتي وسَعْبِي بأَذْوادِ الْقَصِيمة والقصيم

وهي أبيات (١) ، فقال النابغة يهجوه :

وعاقب الملامة للمُلم بأذواد القصيب والقصم قبائل عامرٍ وبنى تمسم أكاد أغص بالمساء الحميم ألا أبلغ لديك أبا حريث فكيف ترى معاقبتى وسعيى فنمت الليل إذ أوقعت فيكم وساغ لى الشراب وكنت قبلا

- وأبوحريث كنية الربيع بن زياد . والماء الحميم : الحارّ .



<sup>(</sup>١) السرح: المال السائم.

 <sup>(</sup>٢) فى ابن السكيت : « وقال النابغة يهجو يزيد بن عمرو بن خويلد – وخويلد هو الصعق – قال أبو عمرو وابن الكلبي : « وإنما سمّى الصعق لأنه عمل طعاماً لقومه بعكاظ ، فجاءت ربح بغبار فأفسدت طعامه ، فسبّها فأحرقته . وقال قوم :
 بل ضربه رجل على رأسه فصعق » .

<sup>(</sup>٣) العصافير : نجائب من فتايا النوق ، كانت للنعمان بن المنذر .

<sup>(</sup>٤) ذكرها البطليوسي في شرحه ، هي :

مِن الفَخْرِ المُضَلِّلِ مَا أَتَانِي لِأَذُوادٍ أُصِبْنَ بِنِي أَبَانِ لِمَثْ فَوادٍ أُصِبْنَ بِنِي أَبَانِ يَمُرُّ بَهِ الرَّوِيُّ على لِسانِي فَمَا نَــزُرَ الكلامُ ولا شَجانِي ضَــدُودَ البَكْرِ عن قرَّم هجانِ صَــدُودَ البَكْرِ عن قرَّم هجانِ كما حادَ الأَّزَبُّ عن الظَّعانِ كما حادَ الأَّزَبُّ عن الظَّعانِ

١ - لَعَمْرُكَ ما خَشِيتُ على يَسزِيدٍ
 ٢ - كأنَّ التّساجَ مَعْصُوباً عليه
 ٣ - فَحَسْبُكَ أَنْ تُهاضَ بمُحْكَمَاتٍ
 ٤ - فقبلكَ ما شُتِمْتُ وقاذَعُوني
 ٥ - يَصُدُّ الشّاعرُ الثّنيانَ عنى
 ٢ - أَثَرْتَ الغَيَّ ، ثم نَزَعْتَ عنه

١ - المُضَلِّل : الذي يُضِلُّ صاحبَه ، والمُضَلِّل : الذي يُنسَب إليه الضَّلال .

٢ -- وقوله : « كأن التاج معصوباً عليه » ، يقول : كأنما عُقِدَ التاج عليه ، وعصب برأسه ، أى شُد لهذا القليل الذى أخذوه منا وناله ، أى ليس يليق به هذا الفخر . وأبان : جبل. والذَّوْد : ما بين الثلاث إلى العشرة .

٣ - قوله: « فحَسْبُكَ أَن تُهاض » ، أَى كَفَاكَ أَن تَخْزَى وَتَذَلَّ . والهيض : كسر بعد جبر ؛ ضربه مَثَلاً . وقوله : « يَمُرُّ بها الرَّوِى ّ » أَى يَجَرَى ويسهل ، والرَّوِى ّ : حرف القافية .

٤ - وقوله: « فقبلك ما شُتِمتُ » ، يريد: قبل هجوك هُجِيتُ ، و « ما » زائدة ها هنا ، وإن شئت قَدَّرتها ها هنا مع الفعل بتأويل المصدر . ومعنى « قاذَعُوني » : هاجُوني وشاتموني ، يقال : قذعتُه ، إذا أسمعتَه ما يكره . وقوله : « فما نَزُرَ الكلامُ » ، أى لم يقل عندى و لم يكن نَزْراً . « ولا شجاني » ، أى ولا حزنني فأهتم له ، وإنما يريد أن الجواب على ما سَتَنِي به لا يتعذّر عليه ، ولا يقلُ عنده فيحزن له .

و - الثّنيانُ والثّنيان : الذي دون البدء . والبدء : السّيد والقرم : الفَحْل الكريم من الإبل . والهِجان : الإبل البيض ؛ جعل نفسه كالفحل الكريم ، وجعل يزيد بن عمرو العامري كالبكر من الإبل ؛ لأنه لا يقاومه في الهجاء ، كما لا يقاوم البكر القرم ، ولا يُطيقه .
 ٣ - « أثرت الغي » ، أي استخرجته وهَيَّجته ، يريد بذلك فُجْرَه ، وتعرَّضَه لهجاء

١٠ - ( الرَّب العلى ) ، الى السلخرجية ولهيجية ، يريد بدنك طبره ، وفرك النابعة . والأزّب : حَبْلُ الهودج . والبعير الأزّب =



٧ - فإنْ يَقْدِرْ عليكَ أبو قُبَيْسِ تُمَـطُ بكَ المَعِيشَةُ في هَوانِ
 ٨ - وتُخْضَبْ لِحْيَةٌ غَدَرَتْ وخانَتْ بأَحْمَـرَ مِن نَجِيعِ الجَوْفِ آنِي
 ٩ -- وكنتَ أَمينَـه لو لم تَخُنْـه ولكنْ لا أمانةَ لليماني

= ويقال : كلُّ أَزَبٌ نَفُور . يقول : جلبتَ الشَّرَّ ، واستقبحتَ الهَجُو ، ثم فررتَ منه ، كما يَفِرُّ الأَزَبُّ من حَبْل الهودج ، ويحيد عنه .

ابو قبيس (١) هو النعمان بن المنذر ، وكنيته أبو قابوس. وقوله : « تُمطً » ، أى تُمدً (٢) ، والمط والمد واحد ، ويروى : « تَمطً » ، أى تمدً ؛ وأصله تَمطًى ، فحذف للجزم .

٨ - وقوله: « وتُخضَب لحيةٌ غَدَرت وخانت ، ﴿ نَسَبَ الغدرَ إلى اللَّحية مجازاً ، وإنما أراد صاحبها . وتَجيع الجَوْف : خالصُه ، وقيل : طَرِيَّه ؛ يعنى الدَّم . والآنِي : الشديد الحرارة ، ويقال : هوالذي بلغ إناه ، أى وقته .

٩ - وقوله: « ولكن لا أمانة لليهانى » ؛ إنما قال ذلك لأن بعض بنى عامر تمايلي اليمن ،
 وكل من كان يلي اليمن فهو يمان عند العرب ، ومنه قولهم : الرُّكن اليمانى ، وهو بمكة ، فنسب إلى اليمن ؛ لأنه يقابلها .

ويقال إنّ يزيدَ لما سمع :

ولكن لا أمانة للمانى

قال : طَأْطِئُوا روسكم حتى نَمْضَى عنكم ، فَأَجَابِه يزيد فقال : وإن يَقْدِرْ عَلَى أَبُو تُبَيْسٍ

وأمضى باللّسان وبالسّنان

ل\_\_\_ مُرَدَان منطلُق اللسان

قوله: «خيراً منك غَيْباً » ، أى إذا غبتُ عنه ذكرتُه بالجميل ولم أُغْتَبْه. وقوله: «أمضى باللِّسان وبالسِّنان » ، أى تجدنى أنفذ منك مقالا وطِعاناً .

المسترفع الممثل

وقوله: «أغدرُ مِن شآم »، يريد منازل بنى ذبيان ممّا يلى الشام ، فنسبه إليها . والصُّردَان : عَصَبَان أو عِرْقان مكتنفا اللِّسان من باطن . ويروى : «منطلقا اللِّسان » أى له صُردَان لسانُهما منطلق بالقبيح من الكلام ، ومن قال : «منطلق اللِّسان » ردَّه على شآم ، والرواية الأولى أحسن ، ومعناها أصح ؛ لأن قوله : «منطلق اللِّسان » إذا حُمِلَ على قوله : «شآم » فلا فائدة في قوله : «له صُردان » ؛ إذ لا يخلو لسان منهما ، وإذا كان لهما صُردَان منطلقا اللِّسان ، ففيه فائدة ؛ لتعلُّقه بما بعده .

وإنّ الغَدْرَ قــد علمت مَعَـدُّ بنَـاه فى بنى ذُبيـانَ بــانى وإن الفَحْلَ تُنْزَعُ خُصْيَتـاه فيصبح جافــراً قَرِحَ العجـانِ

الجافر : الذي تَرَك الضِّراب ، وعَدَلَ عنه ؛ فلا يقدر عليه . والعجان : مَا بين الذَّكر والدُّبر ؛ وأراد بهذا البيت مناقضة النابغة في قوله :

« صُدُودَ البَكْـــرِ عن قَرْم ِ هِجانِ «

يقول : إن كنت فَحْلاً فقد خَصَيْناك ، وهذا مَثَلُ ، وإنما يريد كنت بزعمك فى الشعراء بمنزلة الفَحْل فى الإبل ، فأنا أَعْلُوك بالشِّعر ، وأُذِلُّك به ؛ فأكون كالخاصِي للفَحْل.

## (YY)

وقال النابغة يرثى النعمان بن الحارث بن أبى شمر الغَسّانى ، وهو ابن (١) حجر بن الحارث ابن جبَلة بن الحارث بن تغلب بن عمرو بن جفنة بن عمرو :

۱ - دعاكَ الهَوَى ، واستجهلَتْك المنازل وكيف تصابي المرء والشَّيبُ شامِلُ
 ٧ - وقفتُ بربع الدَّارِ قد غَيَّرَ البِلَى معارِفَها والسَّارياتُ الهَوَاطِلُ
 ٣ - أَسائلُ عن سُعْدَى وقد مَرَّ بعدنا على عَرَصاتِ الدَّارِ سَبْعُ كَوَامِلُ
 ٤ - فسَلَيْتُ ما عِنْدِى بِرَوْحَةِ عِرْمِسٍ تَخُبُّ برَحْلِى تارةً وتُناقِلُ

\* \* \*

١ – قوله : « دعاك الهوى » ، يقول : لمّا (٢) رأيتَ منازل سُعْدَى فعرفتَها ، حَرَّكِتْ منك ما كان ساكناً ، وذكرتَ بعض ما نسيتَ ، وَحَمَلتْك على الجهل والصّبا . وقوله : « وكيف تَصابِي المرء ؟ » ، أى كيف أخذه في حدّ الصّبا ، والشوق ، والشّيْبُ قد شمل أَ شَعرَه وعَمَّه .

٢ - وقوله: « وقفتُ برَبْع الدار » ، الرَّبْعُ : موضع نزولهم ؛ وأصله من التَّربُع فى الربيع . والبلَى : تقادُم العهد . والمعارف : ما تُعرَف به الدار ، مثل النُّؤى والأَّثاق والوَتِد ، وما أشبه ذلك من الآثار . والسَّاريات : سحاب يُمطر ليلاً . والهواطل : اللَّواتى يهطلنَ ، والهطل : مَطَرٌ ليس بالشديد ولا باللَّين .

٣ - العرصات : جمع عَرْصة ، وهي كلّ فَجْوة ليس فيها بناء . وقوله : «سبع كوامل » ، أي سبع سنين كوامل لم ينقص منها شيء ؛ وإنما يصف طُول عهد الدِّيار (٣) بالأنيس ، حتى تغيرَّتْ آثارُها ، ومُحِيَتْ (١) رَسُومُها .

٤ - وقوله : « فَسَلَّيْتُ ما عندى » ، يقول : سلوتُ عما ذكره من البكاء على الديار ، =

(٤) ش، ت ﴿ وعفت ﴾ .

( ٢ ) س : « إنما » .



<sup>(</sup>٣) ت ، ش : « الدار »

<sup>(</sup>١) ش : « أبو» . د لا ي

نَعُوبِ إِذَا كُلَّ العِتَاقُ المَراسِلُ على قارح ممّا تَضَمَّنَ عاقِلُ حَـزابِيَّةٍ قد كَدَّمَتْه المَساحِلُ ٥ - مُوَنَّقَةِ الأَنْساءِ مَضْبُورَةِ القَرا
 ٦ - كَأْنِّى شَدَدتُ الرَّحْلَ حين تَشَذَرَتْ
 ٧ - أَقَبَّ كَعَقْدِ الأَنْدَرِيِّ مُسَحَّجٍ

= ومساءلتها عن أهلها ، برَوْحة عِرْمِس ، وهي الشديدة ، وأصل العِرْمس الصَّخْرة ، شُبَّهتِ الناقة بها ؛ لصلابتها . والخَبَب : ضرب من السَّير سريع . والمناقلَة : أَنْ تُناقل يداها رِجْلَيها ، وهو أن تضع رجليها في مواضع (١) يديها ؛ لسعة باعها ، وقوة سيرها .

٥ - الأنساء: جمع نَسَا ، وهو عِرْق يخرج من أصل العَجُز حتى يصير إلى الخُفّ (٢) ؛ يريد أن نَساها قصير مُوتَّر ، وذلك مما يُوصَف به الخيلُ والإبل ، وأراد بالأنساء النسيين وقولة : « مَضْبُورة القرا » ، أى شديدة الظهر ، والمضبورة : المجموعة الخلق بعضه إلى بعض . والنَّعُوب : التى تنعب في سيرها ، أى تمدّ عنقها ، وتستعين به عند شدَّة السير . والعِتاق : كرام الإبل . والمراسل : اللَّواتي يَسِرْنَ سيراً سهلاً في سرعة ، الواحدة مرسال ، ويقال : واحدتها رسلة ، على غير قياس ؛ فيقول : إذا كلَّت العتاق وأعيت ، مِن شدَّة السير ، تعبت هذه الناقة في سيرها ، ولم تعثر .

٦ - وقوله: «حين تَشَذَرَت »، أى تَلَوَّت وتصعبت ، لحِدَّة نفسها ونشاطها. والقارح:
 حمار قد قرح. وعاقل: اسم جبل ؛ شَبَّه ناقتَه ببعير قارح من وحش هذا الجبل فى قوته
 ونشاطه، وخَصَّ القارح؛ لأنه أصلب من غيره وأشدّ.

٧- الأَقَبِّ: الخَمِيضُ البطنِ . والأَنْدَرِىّ: جِبَلُ منسوب إلى أندر ، وهي قرية بالشام ؛ شَبَّه الحمار في طَيِّه وشدَّة خَلَقه بهذا الحَبْل المضفُور ، وعقده ٢٠ ضفره . والمُسحَّج : الذي قد عَضَّتْه الحُمر ورَمَحَتْه . والحَزابِيَّة : الغليظ ؛ شُبِّه بحرباء الأرض ، وهو ما غلظ منها وصَلُب . ومعنى كَدَّمَتْه : عَضتْه ورَمَحَتْه . والمساحل : جمع مسحْل ، وهو الذَّكُر من الحمير ، والسَّحِيلُ : صوتُه ؛ يصف الحمار في هياجه ونشاطه ، فهويقاتل الحُمر عن الأَتُن ، ويُدافعها عنهن ، فيعضُّها وتعضُّه .



<sup>(</sup>٣) في شرح البطليوسي : ٩ كعقد ، أراد الطاقة من الحبل وهوما ضفر منه ٧ .

يُقَلِّبُهِ إِذْ أَعْوَزَتْه الحَلائِلُ تَساقَطَ لا وان ولا مُتَخاذِلُ وإن عَلَوا مُتَخاذِلُ وإن عَلَوا حَزْناً تَشَظَّتْ جَنادِلُ وشَيْبانَ حيث اسْتَبْهَلَمُ المناهِلُ

٨ - أَضَرَّ بَجَــرْداءِ النَّسالَةِ سَمْحَج
 ٩ - إذا جاهَدَتْه الشَّدَّ جَدَّ ، وإن وَنَتْ
 ١٠ - وإن هبَطا سَهْلًا أثارًا عَجــاجةً
 ١١ - ورَبِّ بَنِي البَرْشاءِ ذُهْلٍ وقَيْسِها

٨ - وقوله: «أضرَّ بجرداء النَّسالة»، أى أَضَرَّ بأتان قصيرة الشَّعر. والنَّسالة: ما نَسَلَ من شَعرها وتساقط، وإضراره بها عَضَّه لها، وغيرتُه عليها. والسَّمْحَنج: الطويلةُ الظَّهر، ومعنى يُقلِّبها يُصَرِّفها كيف يشاء، وأيَّ وَجْه تَوَجَّه. وقوله: «إذْ أعوزته»، أى أعجزتُه الأُتن، ولم يكن له غير هذه الأُتن. والحلائل: جمع حَليلة، وهي امرأة الرَّجل؛ وإنما أعوزتُه الحلائلُ لِفحالته ( صاوَلَتْه عنها ، فاقتطعته دونها ، أو لسُوء مصاحبته لها ، وعُنْفِه بها ، ولأنها قد حملت دون الأتان.

٩ – الشَّد : العَدُو الشديد . ومعنى « وَنَتْ » فَتَرَتْ وأَعْيَتْ . والمتخاذل : الذي يخذل بعضُ خُلُقِه بعضاً برخاوته . يقول : إذا جاهدت الأتانُ الفَحْل ، أي عارضَتْه وجهدت نفسها في السير جَدَّ هو ، وإن وَنَتْ وفَتَرَتْ في السَّير والعَدُو تساقط هو ، أي ترك من عدوه من غير أن يني ويفتر.

١٠ - وقوله: « أثار اعتجاجةً » ، أى استخرجا ورفعا غباراً من وقع حوافرهما . والحزن : ما غَلُظَ من الأرض . ومعنى « تَشَظَتْ » تكسَّرتْ فصارت شظایا ؛ من شدة وقع حوافرها . يقول : إذا صارا إلى ما سَهُلَ من الأرض أثارا بِعَدْوِهما غباراً ، وإن صارا إلى ما غَلُظَ كَسَّرا الحجارة ، أى يأتيان بِعَدْو بعد عَدْو.

' ١١ – شَيْبان وذُهُل وقيس بنو تَعْلَبة . والجدماء أُمُّ تَيْم الله بن ثعلبة ، وهما ضُرَّتان اقتتلتا ، فألقت إحداهما على وجه الأخرى ناراً ، وقطعت تلك يَدَ هذه ؛ فصارت إحداهما جَدْماء بقَطعها ، والأخرى بَرْشاء بأثر النار . ومعنى «استبهلتْها» أخرجتْها وفاضت بها . وأقامت بها مبهلة ، أى مهملة مخلّاة ، والمناهل : المشارب ، يريد أن النعمان كان يُغير عليهم ، حيثًا حَلّوا من مواضع المياه ، وأهملوا فيه أموالهم وأنفسهم .



<sup>(</sup>١)الفحالة : جمع فحل ؛ وهوالذكر من الحيوان .

لِـرَ وْعَاتِهَا مَنِّى القُوى والوَسَائِلُ وما عَتَقَتْ منه تَمِيمٌ ووائِلُ إذا خَضْخَضَتْ ماء السَّماء القَبائِلُ تَجِيشُ بأسبابِ المنايا المرَاجِلُ

١٢ - لقد عالني ما سَرَّها وتَقَطَّعَتْ
 ١٣ - فلا يَهْنِيُّ الأعداء مَصْرَعُ مَلْكِهم
 ١٤ - وكانت لهم رِبْعِيَّةٌ يَحْذُرُونَها
 ١٥ - يَسِيرُ بها النَّعمانُ تَغْلَى قُدُورُه

\* \* \*

17 - وقوله: «لقد عالني» ، أى فدحنى وشق على ، وهو بالعين غير معجمة ، ويقال: غاله الشيء ، أى أهلكه ، بالغين المعجمة . يقول: لقد شَقَّ على وأَهمَّني ما سَرَّ هؤلاء من موت النعمان ، وتَقَطَّعَتْ لرَوْعاتها ، أى لِرَوعات منية النعمان «القوى والوسائل» أى قُوَّتى وإسنادى إليه . والوسائل : أسباب المودَّة التي كانت بينهما ، والرَّوعات جمع رَوْعة ؛ من راعه الشيء ، إذا أفزعه ، ويروى «لرَوْعاته» ، أى لرَوْعات موت النعمان ومن معه .

۱۳ – قوله: « وما عتقت » معطوف على قوله: « مصرع » ؛ كما تقول: أعجبنى قولك وما فعلت ، أى وفعلك . أى لا يهنى الأعداء موت النعمان وعِتْق [ تميم ] (١٠. ووائل منه ، أى من النعمان ؛ وذلك أنه كان يغزوهم ، فلما مات نجوا منه وعتقوا ، يقال: أعتقت العبد فعتق . ومن روى : « وما عتقت منهم » ، أراد : من الأعداء ، و « مِن » هنا للتبين والتبعيض .

14 - وقوله: « وكانت لهم رِ بْعِيَّةُ » ، يعنى كتيبة أو غزوة فى الربيع ، وإنما كان غَرْوُهم فى بقية الشتاء ، إذا وجدت الخيلُ ماءً ' ' ناقعاً فى الأرض ، تقطع به الأرض ، وتصل به إلى العدوّ. ومعنى « خَضْخَضَتْ » حَرَّكَتْ ، أى إذا استقوا من ماء الغُدُر فحرَّكوه بالدِّلاء وغيرها. وقوله: « كانت لهم رِ بْعِيَّة » ، أى كانت تأتيهم وتحلّ بهم .

۱۵ – قوله: «يسير بها النعمان »، أى يسير بالكتيبة في وقوله: «تغلى قدوره» ، هذا مَثَلُ ضربه (۳ [لشدَّة حَرْبه، وقوته على العدوّ] ۳، وقد بَيِّن ذلك بقوله: «تجيش بأسباب المنايا المراجل »، ومعنى «تجيش » يرتفع زَبَدُها، ويشتدُّ غَلَيُها، والمراجل: القُدُور من نحاس كانت أومن حجارة، واحدها مِرْجَل.



<sup>(</sup>۱) من ش (۲) ش: برالماء»

<sup>(</sup> ٣ ) من ش : « لقوة وشدة جرأته على العدو » .

يقي حاجبيه ماتثير القنابِلُ لعلَّ زياداً - لا أَبَالَكَ - غافِلُ تَحـرَّكَ داءٌ في فـؤادى داخِلُ ومُهْرِى وما ضَمَّتْ لَدَى الأَنامِلُ هِجانُ المَها تُحْدَى عليها الرَّحائِلُ هِجانُ المَها تُحْدَى عليها الرَّحائِلُ

١٦ - يَحُثُ الحُسداة جالِزاً بردائه
 ١٧ - يقول رجالٌ يُنكِرُ ون خلِيقتي
 ١٨ - أَبَى غَفْلتي أَنِّى إذا ما ذكَرتُه
 ١٩ - وإنّ تلادى إنْ ذكرتُ وشِكَّتى
 ٢٠ - حِباؤكَ ، والعِيسُ العِتاقُ كأنَّسا

17 - وقوله: « يحثُّ الحُداةَ » ، أى يُعجلهم ويأمرهم بشدَّة السَّوْق ، والحُداة : اللّذين يسوقون الإبل. وقوله: « جالزاً بردائه » ، أى عاصباً رأسه بردائه ؛ يقال : جلز الرجل رأسه ، إذا عَصَبَه وشَدَّه . وقوله : « يَقِي حاجبَيْه » ، أراد يَقِي وجهة ، فقال : « حاجبَيْه » ؛ لإقامة وزن الشَّعر ، ولاتِّصال الحاجبين بالوجه [ ولأن الغبار أثبت بالحاجبين منه في سائر الوجه ] ( ) . ومعنى « تثير » تستخرج وتبعث ؛ يعنى الغبار . والقنابل يعنى جماعة الخيل ،

۱۷ – الخليقة : الطبيعة ، ومثلها السَّجيَّة والغريزة والنحِيزة . وزياد : اسم النابغة . 1۸ – وقوله : « أَبَى غفلتى » ، أَى أَبَى أَن أَغفل عن موت النعمان ، وأسلو عنه ؛ أَى إذا ما ذكرتُه تذكَّرتُ أياديه [ قبَلِي ] (٢) فاشتدَّ ما أجد في قلبي من الداء الداخل فيه [ لفقده ] (٢) .

١٩ – التَّلاد والتَّالد والمُتلَد : ما وُرِث عن الآباء . وربما استعمل في اقتناه الإنسان وقَدُم عنده . والشِّكَة : جملة السِّلاح . والأنامل : الأصابع ، وأراد بها اليدين فلم يمكنه ، فكنى عنها بالأنامل ؛ لأن تصرُّف اليدين بأناملهما .

• ٢٠ - وقوله: «حباؤك»، أى عَطاؤك وهِبَتُك، وكنى عنه فى قوله: «إذا ما ذكرتُه»، ثم خاطبه فى قوله: «حباؤك»، وهذا كثير فى الكلام. والعيسُ: البيض من الإبل، وهى أكرمها، وعطف العيسَ على موضع «إنّ»، ويجوز ابتداؤها وحذف الخبر، والتقدير: والعيسُ العِتاقُ وحباؤك. والمها: بقر الوحش. وهجانها: بيضُها، وهى بيضٌ كلُّها ؛ وإنما أضاف الهِجانَ إليها على معنى بيان الجنس، ولم يُرِد التبعيض. وقوله: «تُحدَى =

واحدها قنبلة .

<sup>(</sup>١) من ت.

أواهِمَ مُلْكِ ثَبَّتُهُا الأَوائِلُ وَكُلُّ امري يوماً به الحالُ زائِلُ أَبُو حُجُرٍ إلا لَيالِ قَلائِلُ فَما في حياة بعد مَوْتِكَ طائِلُ فما في حياة بعد مَوْتِكَ طائِلُ

٢١ – فإن تَكُ قد وَدَّعتَ غير مُذَمَّمِ
 ٢٢ – فــلا تَبْعَدَنْ إنّ المَنِيَّةَ مَوْعِـــــدُّ
 ٣٣ – فما كان بَيْن الخيرِ لو جاء سالماً
 ٢٤ – فإنْ تَحْى لا أَمْلَلْ حياتى وإنْ تَمُتْ

= عليها الرَّحائلُ » ، أى تُساق ، و « عليها الرحائلُ » ، يعنى أنه كان يهب كرام الإبل برِحالها . والرَّحائل : جمع رحالة وهي السرج .

٢١ – قوله: «غير مُذَمَّم »، يريد إن تك قد ودَّعت أواهى مُلْكِ غير مذمَّم .
 والأواهى جمع واهية ، وهي الدعامة . ومعنى « ودَّعتَ » فارقت . وقوله : « ثُبَّتُهُا الأوائلُ » ،
 يعنى أن مُلْكَه [ فيهم ] (١) متوارَث .

٧٢ – وقوله : ﴿ فلا تَبْعَدَنْ ﴾ ، أى لا تهلكن ؛ يقال : بَعَد يبعَد إذا اهلك ، والمصدر بُعْد وبَعَد ، وإنما دعا له بألا يبعد وهو قد بعد ؛ تحزّناً منه لفقده ، وهو كلام كثر استعمالهم له ، حتى جَرَى مجرى المثل ، ولا حقيقة له ، وقد بَيْنَ ذلك مالك بن الرَّيْب في قوله :

يقولون: لا تَبْعَــد ، وهم يَدْفنونني وأين مكان البُعْـد إلا مكانيا (١)

وقوله : « وكلُّ امرئ يوماً به الحالُ زائلُ » ، أراد بالحال ها هنا حال الموت . والحال تُذكَّ وَتُؤَنَّتُ ، وقد بقال : حالةً أيضاً .

٧٣ - قوله: « فما كان بين الخير » ، يقول: لو سَلِمَ من الموت لكان أى الخصب والخير مع حياته وسلامته . وأبو حجر: كنية النعمان بن الحارث ، وكان قد مات موتاً ولم يُقْتَل ، فكأنه مات في بعض عمله لا في دارمستقرة ؛ فلذلك قال: « لوجاء سالماً » .

٧٤ – وقوله: « فإن تَحْىَ لا أَمْلَلْ حياتى » ، يقول إذا حَيِيتُ لم أَمْلَل الحياة لما أدركه من الخير والنعمة ، وإن مت فما فى الحياة من خير بعدك ولا نفع . وهذا البيت يُرْوَى للحُطَيئة فى علقمة بن عُلاثة الجعفرى .

|                     | <del></del> |       |
|---------------------|-------------|-------|
| (٢) ذيل الأمالي ١٣٧ | <b></b>     |       |
| (۱) دیل اد سای ۱۱۰  |             | コル(1) |

وغُـودِرَ بالجَوْلانِ حَزْمٌ ونائِلُ بغَيْثٍ مِن الوَسْمِيَّ قَطْرٌ ووابِلُ على مُنتهاه دِيمَةٌ ثُمَّ هاطِلُ سأتَّبِعُه مِن خَيْرِ ما قال قائِلُ وحَـوْرانُ منه مُوحِشٌ مُتَضائِلُ ٢٥ – فآبَ مُصَلُّوه بِعَيْنِ جَلِيَّةٍ
 ٢٦ – سَقَى الغَيْثُ قَبْراً بين بُصْرَى وجَّاسِم بَ ٢٧ – ولا زال رَيْحانٌ ومِسْكٌ وعَنْبُرٌ مَسْكٌ مَسْسَوِّراً
 ٢٨ – ويُنْبِتُ حَوْداناً وعَوْفاً مُنْسَوِّراً
 ٢٩ – بَكَى حارثُ الجَوْلان مِن فَقْدِ رَبِّه

٢٥ – قوله: « فآب مُصَلُّوه » ، يقول: رجع أول القوم ممَّن كان معه بِحَبِر ليس بَين ، ثم جاء الآخرون وهم المُصَلُّون. « بِعَيْنِ جَلِيَّة » ، أى بخبر صادق أنه قد مات ؛ وإنما أخذه من السابق أو المُصَلِّى ، وكأن الخبر الأول لم يصدق فصدق الثانى. وقال أبو عُبَيدة: مُصَلُّوه يعنى أصحاب الصلاة ، وهم الرُّهبان ، وأهل الدِّين منهم. وقوله: « بعين جَلِيَّة » ، أى علموا أنه فى الجَنَّة. وقوله: « وغُودِرَ بالجَوْلان » ، أى دُفِنَ وَتُرِك َ. والجَوْلان: موضع بالشام. وقوله: « حزم ونائل » أى رجل ذو حزم ونائل . والنائل: العطاء.

٢٦ - وَقُولِة : « بُصْرَى وجاسِم » ، هما موضعان بالشام . والوَسْمِي : أول المطر ؛
 لأنه يَسِمُ الْأرضَ بالنبات ، وإنما خَصَّ الوَسْمِي ؟ لأنه أحلى المطر موقعاً من النفوس ،
 لأنه يأتى بعد طُول العهد بالمطر ، وقت الحاجة إليه . والوابل : أشدُّ المطر .

٢٧ - قوله : « على مُنتهاه » ، أى على قبره . وجعله مُنتَه للصَّيب لا يُجاوزه . والدِّيمة : المطر السائل الدائم . والهاطل : مطر بين الشديد واللَّيِّن .

٢٨ - وقوله : « ويُنْبِتُ حَوْداناً » ، أى يُنْبِتُ هذا المطر الذى دعا للقبر به . والحَوْدان والعَوْف ؛ ضربان من النَّبت طيِّبا الرائحة . وقوله : « سأتبعه » ، أى سأثني عليه بخير القول ، وأذ كره بأجمل الذِّكر .

٧٩ – «حارث الجَوْلان » : جبل فی الجولان ، وهو موضع بالشام . وقوله : « مِن فَقُد رَبِّه » ، أى النعمان . وحَوْران : بالشام أيضاً . وقوله : « مُوحِشٌ متضائل » ، هذا مثل قول جرير :



٣٠ - قُعُوداً له غَسَّانُ يَرْجُون أَوْبَــه وَتُرْكُ ورَهْطُ الأَعْجَمِينَ وكابُلُ

= الله عَبُرُ الزبير تواضعتُ سور المدينـــة والجبـــال الخُشَّعُ (١)

المتضائل : الْمُتَصاغِر المتداخل .

٣٠ – وقوله: « قُعُوداً له غَسّان » ، يريد أنهم كانوا مستشرفين إليه ، راجين لحياته ؛ لما كانوا يدركون به من المنعة والتمكُّن والنعمة . وغَسّان : قبيلة النعمان بن الحارث ، وهو ماء بالشام نزلوه فسُمُّوا به . ووصَفَ في البيت أن العرب والعجم كانوا يُؤَمِّلُونه ، ويرجون خيره .

كمل جميع ما رواه الأصمعي من شعر النابغة .
 ونصل به قصائد متخيرة مما رواه غير الأصمعي إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٣٤٥.

## القسّم الشان القصَائد التى وردَت فى نسخة الأعمَّلمٌ ممّالم يَروه الأصمَعى

الماسريغ (هميّان الماسيت عيضا .

وقال النابغة – في رواية الطُّوسِيّ – حين قتلتْ بنوعَبْس نَضلة الأسدى ، وقتلت بنوأسد منهم رجلين ، فأراد عُيَيْنَةُ عَوْنَ بني عبس ، أن يُخرجَ بني أسد من حِلْف بني ذبيان :

١ – قوله : ﴿ غشيت منازلاً ﴾ ، أى أتيتُها وحللتُ بها .

وعَرَ يْتِنات : موضع . والجِزْع : مُنْعَطَف الوادى . وقوله : ﴿ للحَىِّ الْمَبِنِّ ﴾ ، أى المقيم بهذه المنازل زمن الربيع (١٠) .

أي تعاورَهُن »، أي تداولَهن وتعاقب عليهن . وصرْف الدهر : تَلُونُه وتقلّب عليهن . وصرْف الدهر : تَلُونُه وتقلّبه . ومعنى « عَفَوْنَ » دَرَست رُسُومُهن . والمنهم : المطر السائل : والمُرِن : الذي تسمع له صوتاً ورنيناً ؛ لشدّة وَقْعِه ، أو لصوت الرعد فيه .

٣ - يقول : وقفتُ القلوصَ بهذه المنازل ؛ اكتثاباً وحزناً . والقُلُوص : الفَتِيَّة من النُّوق .
 والتَّفارط : التَّقادم . والمُعنِّى : ذو العناء والمشقة .

٤ - قوله: « وقد سفحت دموعی » ، أی سالت وانصبَّتْ . ومَفيضُهن : مَصَبُهن وسَيلانُهن . والغُرُوب : جمع غَرْب ، وهو مجری الدمع من العین ؛ فاستعارها للشَّن ، وهی مواضع فیض الماء منها . والشَّن : القِربة البالیة ؛ وخصَّها بالذِّ كرلانها أكثر سیلاناً من غیرها .

· - قوله : «بكاء حمامة» ، أي أبكى في هذه الديار بكاءَ حمامة مفجَّعة . والهَدِيل : =

<sup>(</sup>١) ش : <sup>"</sup> المرتبع " .

سأُهدِيه إليكَ إليكَ عَيِّى فليس يَرُدُّ مَذْهَبَها التَّظَنِّى مُليدِنِّى مُليدِنِّى أَيْدُنِي فَلْيَدِنِّى أَيْرُ بُوعَ بنَ غَيْظٍ للمعن المُعن ال

٦ - أَلِكْنِي يا عُيَيْنُ إليكَ قَـوْلاً
 ٧ - قَوافِي كالسلام إذا استمرَّتْ
 ٨ - بهن أدين من يَبْغِي أذاتي
 ٩ - أَتَخْذُلُ ناصِرِي ، وتُعِزُّ عَبْساً !
 ١٠ - كأنَّكَ مِن جمال بَنِي أُفَيْشٍ

\* \* \*

= فَرْخُ فَقَدَتْه الحمامةُ على عهد نوح - عليه السلام - فيا تزعم العرب؛ فالحمام تبكيه وقال ابن الجراح ساق حرّ هو ذاك الفَرْخ . وقوله : « على فنن تغنّى ». ، أى تنوح وتترنَّم فى نهجها ، كالتَّرنَّم في الغناء . والفَنَن : الغُصن .

نوحها ، كالتَّرَنَّم فى الغناء . والفَنَن : الغُصن . ٣ – وقوله : « أَلِكْنِي يا عُيَيْنُ » : أَبْلِغْ عَنِّى وكنْ رَسُولِى ، وأراد بُعَيْين عُيَيْنَةَ بن حصن . وقوله : « إليكَ عنِّى » ، أى كُفَّ عنِّى فى أمر أخوالى بنى أسد ، وكان قد سامَ قومَ النابغة أن ينقضوا حلف بنى أسد ، فتوعَّده النابغة بالهجاء والحرب .

٧ - السلام: الحجارة ، واحدتها سَلِمة ؛ شَبّه قوافى الشّعربها فى قوتها وإحكام وصفها وشدّتها . والتَّظَنّى : التظنّن ؛ أبدل من إحدى النّونات ياء ؛ استثقالاً لاجتماعهن . والمذهب : الطريق والمسلك .

٨ - وقوله : بهن أدِين » ، أى أُجازِى ، والدِّين : الجزاء ، ومنه قولهم : كما تَدِين تُدان ، أى كما تصنع بُصنَع بك .

٩ - يقول لعُيينة : أتخذل بنى أسد ، وهم أنصارى ! ثم دعا يربوع بن غيظ . وهم رهط النابغة ، واستغاث بهم لعيينة ودعاهم للتعجب منه ، فقال : «أيربوع بن غيظ للمِعَنِّ». والمِعَنُّ : العريض الذي يتعرَّض(١) لك . والمعنى : يا عجباً لِعُيينة المتعرِّض(١) لما لا يعنيه ، ويعود عليه سوء مَعَبَّته .

۱۰ – وقوله : « كأنك من جمال بنى أقيش » ، أراد كأنك جمل من جمال بنى أقيش ، وهم فخذ من أشجع ، ويقال : هم من عُكُل ، وإبلهم غير عتاق ؛ فيُضرَب بنفارها =

<sup>(</sup> ۱ ) ش : يعترض <sub>» .</sub>

<sup>(</sup>٢) ش : « المعترض » . وفي القاموس : » المعنّ ثنن يدخل فيما لا يعنيه ويعرض في كل شيء » .

هُ وَى الرِّيحِ تَسْبِحُ كُلَّ فَنَ فَا اللَّيْ فَلَ فَا اللَّيْ فَلَ اللَّهُ الللللْمُ اللللللِّلْمُ اللللللِّلِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ اللللللللللِمُ الللللللِمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللّهُ الللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللْمُ الللّهُ الللْمُ الللللّهُ الللللللْمُ الللْمُلْمُ الللّهُ الللللْمُلِمُ الللّهُ الللّهُ ال

المثل ، فجعل عُيينة كالجمل النافر ؛ لجُبْنه وخِفَّته عند الفزع . والشَّنّ : الجِلْد البالى .
 والقعقعة : صوته .

11 - يقول لعُينة : أنت مِن جهلك وخَرَقك علينا ، وأذاك إيّانا ، كأنك نعامة فى جهلك ؛ وذلك أن النعام يتَخَوَّف ، يُنْسب إلى الهوَج. ونصب « هُوىَّ الرِّيح » على المصدر ، أى وطوراً تهوى هُوىَّ الرِّيح . يقول : أنت كالنعامة تجول ها هنا وها هنا ، أو كالرِّيح فى اختلاف هبوبها ؛ وإنما يصفه بالخرق ويؤكد حمقه وقلة عقله ، وكان عيينة مُحَمَّقاً ، وله يقول الرسول عليه السلام : « الأحمق المُطاع » .

١٢ – وقوله: « تَمَنَّ بعادَهم واستبق منهم » ، أى لا يكن بينك وبينهم عمل ، واحذرهم ؛
 كأنه يهزأ به ويلومه على ما حاول فى بنى أسد . وقوله : « سوف تُترك والتمنِّى » ، أى سوف ينزل بك منهم ما تكره ، وتُخذل حتى تصير ليس فى يدك إلا الأمانى ولا ينفعك حينئذ شىء .

۱۳ – الْجَرْعاء : أرض ذات رمل وطين ، يصف فَلاةً لا يُهتَدى إليها ، فإذا كان الدَّلِيلُ لا يطمئنُّ بها فغيرُه أَحْرَى ؛ وكأنه ضربها مَثَلاً بعيينة بن حصن فى انفراده (۱) بأمانيه وخذلانه وحيرته .

١٥ – وقوله : « فهم دِرْعِي » ، أى بهم أعتز (٢) وأقوى على العدو . ومعنى « استلأمت » لبست اللّأمة ، وهي الدّرع . والنّسار : موضع كانت فيه وقعة ، والمجن : التّرس . ويروى : « إلى أهل النّسار » .

١٦ – الجِفار: موضع ، ويوم عكاظ: يوم كانوا فيه مع قريش.



أَتينَهُمُ بِودً الصَّدْرِ مِنِّي وَكَانُوا يُومَ ذَلكَ عند ظُنِّي رَحِيبِ السَّرْبِ أَرْعَنَ مُرْجَحِنً على أَوْصَالِ ذَيَالٍ رِفَنِّ على أَوْصَالِ ذَيَالٍ رِفَنِّ على أَوْصَالِ ذَيَالٍ رِفَنِّ على أَوْصَالِ ذَيَالٍ رِفَنِّ عليها مَعْشَرُ أَشْباهُ جِنِّ عليها مَعْشَرُ أَشْباهُ جِنِّ دُونِّ لَكِيْنَ إليه في الرَّهَجِ المُكِنِّ لَهُ الرَّهَجِ المُكِنِّ

۱۷ - شَهِدتُ لَهُم مَواطِنَ صَادَقَاتٍ
۱۸ - وهم سارُوا لَحُجْرٍ فَى خمِيسِ
۱۹ - وهم زَحَفُ وا لَغَسَانٍ بَرَحْفُ بِ
۲۰ - بكلِّ مُجَرب كاللَّبْ يَسْمُو بَرَكُلُ مُجَرب كاللَّبْ يَسْمُو بِكَلِّ مُجَرب كاللَّبْ يَسْمُو بِهِ كاللَّبْ يَسْمُو بَهُ مَ يَعْلَى بَعْلَ مَتَعَاوَرَتُه ثَمَّ بِيضٌ بَعْلَ مَ مَ مَ يَعْلَ مَ مَ يَعْلَ مَ يَعْلُ مَ يَعْلُ مَ يَعْلَ مَ يَعْلَ مَ يَعْلَ مَ يَعْلَ مَ يَعْلُ مَ يَعْلَ مَ يَعْلُ مَ يَعْلَ مَ يَعْلَ مَ يَعْلَ مَ يَعْلَ مَ يَعْلُ مَ يَعْلُ مَ يَعْلِي مُ يَعْلَ مَ يَعْلُ مَ يَعْلَ مَ يَعْلُ مَ يَعْلَ مَ يَعْلَ مَ يَعْلُ مَ يَعْلُ مَ يَعْلُ مَ يَعْلُ مَ يَعْلُ مَ يَعْلَ مَ يَعْلَ مَ يَعْلِ مَ يَعْلُ مَ يَعْلَ مُ يَعْلُ مَ يَعْلُ مِ يَعْلُ مَ يَعْلُ مِ يَعْلِ مِ يَعْلُ مِ يَعْلِ مِ يَعْلُ مِ يَعْلُ مِ يَعْلِ مِ يَعْلُ مِ يَعْلِ مِعْلِ مِ يَعْلِ مِ يَعْ

۱۷ – وقوله : « أتيتهم بود الصدر مني » ، يقول : هذه المواطن التي شهدتهم ثم صدقوا القتال فيها ذهبت بودًى إليهم ، وعطفت محبّتي عليهم . ويروى : « أتينهم » .

١٨ – خُجر هو أبو امرئ القيس بن حجر. والخميس: الجيش.

١٩ – وقوله: « وهم زحفوا لغسّان » ، أى برزوا لقتالهم . وقوله: « رحِيب السَّرْب » ،
 أى واسع المسرح(١) والطريق ؛ لكثرته ، يعنى الجيش . والمرجحن : الثقيل(١) .

٠٠ – قوله: «بكل مجرِّب»، أى قد جرِّب فذاق حُلُو الحروب (٣) ومُرَّها. ويروى: «مُحرَّب»، وهو المُغْضَب. وقوله: «يسمو على أوصال ذَيَال»، أى يعلو ويرتفع. والذَّيَال: فَرَسٌ طويل الذيل. وأوصاله: عظامه، واحدها وصل. والرِّفَنُّ: الضافى الكثير، وأصله رَفَلٌ، فأبدل اللام نوناً ؛ لتقارب مخرجيهما.

٢١ - وقوله : « وضُمْر كالقداح » ؛ شَبّه الخيل فى ضمرها بالسّمام . ومُسَوَّمات : مُعلِمات ، عليهن علامات يُعرفن بهن فى الحروب . وقوله : « أشباه جِن ً » ، أى هم فى نفوذهم ومضائهم كالجن .

٢٧ - قوله: '« تعاورتُه ثَمَّ بِيضٌ » ، أى تداولَتْه السيوف ، وأخذه منها واحداً بعد واحد . وقوله: « دُفعن إليه » ، أى صِير(٤) بهنَّ إليه . والمُكنّ : الغبار الساتر المُغطِّى ؛ مأخوذ من الكنّ ، أى يلبسها الغبار فكأنه يُكِنُّها . والهاء في « تعاورته » راجعة على حُجْر .

<sup>(</sup>۱) س : والسرح » . (۳) ش : «الأمور» .

ر ع ) فى شرح ابن السكيت : « الأرعن : الجيش الكثير . ( 4 ) ات : الاسيرا . ( 4 )

۱۲۹ – ولـــو أَنِّى أَطْعَتُكَ فِي أُمُّـورٍ قَـرَعْتُ نَدامةً مِن ذاكَ سِنِّى ٢٣ – ولـــو أَنِّى أَمُّـورٍ

٢٣ - وقوله: « قرعت ندامة » ، أى لو أطعتك فى بنى أسد لندمت فى فِعْلى ذلك ،
 ولم يكن عندى من النكير إلا قرع أسنانى ، وهو من فعل النادم .

وقال أيضاً يمدح عمروبن هند ، وكان غزا الشام بعد قتل المنذر أبيه (١) وقال أبو عبيدة : قال هذه القصيدة لعمروبن الحارث الغساني في غزوته العراق :

١ - أتاركةً تَدَلُّله القطام وضَنَّا بالتَّحِيَّةِ والكلام السلام السلام الدَّلال فلا تَلَجِّى وإن كان الوداع فبالسلام الدَّلال فلا تَلَجِّى وإن كان الوداع فبالسلام الله الحَدُور على الخيام الله كانت غداة البَيْنِ مَنَّتْ وقد رَفَعُوا الخُدُورَ على الخيام الله المخدَّدُ بنظرة فرأيتُ منها تُحيَّتَ الخِدْر واضعة القِرام الله المخدِّد النَّارِ بُذَر بالظلام المَالِي النَّارِ بُذَر بالظلام المَالِي الله الله المَالِي الله المَالِي الله المَالِي الله المَالِي الله الله المَالِي الله الله المَالِي المَالِي الله المَالِي المَالمِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالمِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالمِي المَالِي المَالِي المَالمِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالمِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المُنْفِقِي المَالِي المَّالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَا

١ - يقول : لا تترك تدلُّلُها قطام ، وضَنَّها بالسلام ، أى بخلها ، ووضع « تاركة » هنا موضع المصدر ، كما تقول : أقاعداً وقد سار الرَّكب (٢) .

٢ - وقوله: « فإن كان الدّلال » ، أى إن كان فِعْلُكِ هذا تدلّلاً وتجفياً فكُنّى منه ولا تَلَجّى فيه ، وإن كان سبباً للفراق والتوديع فودّعينا بسلام ، أى بتسليم منكِ علينا ، أو تحيةً تُمتعينا بها .

٣ – الخدور كل ما تخدّرتْ فيه ، فاستترت به . والخيام هنا الهوادج ، وهي من خشب .

٤ - وقوله: « صفحتُ بنظرة » ، أى نظرتُ والتفتُ ، يقول: لو مَنْت على بالوداع غداة البين لنظرت إليها ، ومتعت نفسى بها . والقرام: السّتر الرقيق .

٥ – التَّراثب: جمع تَرِيبة ، وهي موضع القِلادة من الصدر . وقوله : «يستضيء الحَلْيُ فيها » ، أى تزيده حُسْناً وبهجة . وقوله: «بُدِّر بالظلام » ، أى فُرِّق فى ظلام الليل ، واشتدَّ ضو وُه وحَسُنَ .



<sup>(</sup>۱) ب: «ابنه» . «الناس» . « الناس » . « الناس » .

٢ - كأن الشَّذر والساقُوت منها على جَيْداء فاترة البُغامِ
 ٧ - خلَت بغَــزالها وَدَنَا عليها أَراكُ الجِــزْعِ أَسفلَ مِن سَنامِ
 ٨ - تَسَفُ بَرِيرَه وَتَــرُودُ فيـــه إلى دُبُــرِ النَّهارِ مِن البَشامِ
 ٩ - كأنَّ مُشَعْشَعاً مِن خَمْرِ بُصْرَى نَمَتْــه البُحْتُ مَشْــدُودَ الخِتَامِ
 ١٠ - نَمَيْنَ قبلالَـه مِن بَيْتِ رأسٍ إلى لُقْمَــان في سُوقٍ مُقَامٍ

\* \* \*

٦ - وقوله : « كأن الشَّذْر والياقوت » ، الشَّذر : شيء يُعمل من فضة أو ذهب .
 والجَيْداء : الظبية الطويلة العنق ؛ شبهها بها في طول عنقها ، وبُغامها : صوتها .

٧ - قوله: « خَلَتْ بغزالها » ، أى تركت القطيع وانفردت بغزالها ، فهى تُراقب القطيع يميناً وشمالاً ؛ فيبدو طولُ عنقها وحسنُه . والجِزْع : جانب الوادى . والأراك : شـجر بريد أن الظّبية فى خصب . وسَنام : جبل .

۸ - وقوله: « تَسَفُّ بَرِيره » ، أى تأكله . والبَشَام : شجر ، وبريره ثمره ، وأراد تَسَفُ البرير من البَشَام . ومعنى « ترود » ، أى تجىء وتذهب مُتَتَبَّعَةً للمرعى . وقوله : « إلى دبر النهار » ، أى ترعاه النهار أجمع .

[ ويروى : « إلى دبر النهار من القسام » ، وتفسير القسام الضوء الذى يكون بين الليل والنهار مختلط . وقيل : القسام شجر . ويروى : « إلى برد العشى من السهام » . والسهام : الحرّ والوهج الذى يكون فى القيظ ] (١)

٩ - المُشَعْشِع : الذي أرق مزجه (١) . والبُخْت : جمل بُحْتِي . وبُصْرَى : موضع بالشام .

١٠ - وقوله : « نَمَيْنَ قِلالَه » ، أى نَقَلَتْه البُخْتُ من مكان إلى مكان . وبيت رأس : موضع بالشام . ولقمان : رجلٌ خَمَّار . وقيل : هو موضع (٣). [ ويروى : « نماه البخت » ] (١٠)

المسترفع بهمغل

<sup>(</sup>١) تكملة من ش. (٣) ش : « مكان » .

<sup>(</sup>٢) في اللسان : المشعشعة : الخمرالتي أرق مزجها . ﴿ ٤) من ش.

يَبِيسُ القُمَّحانِ مِن المُدامِ تَقَبَّلُه الجُباةُ مِن الغَمامِ بمُنْطَلَقِ الجَنُوبِ على الجَهامِ إذا نَبَّهُا بعدَ المنامِ ١١ - إذا فضَّتْ خَواتِمُه عَلَاهِ اللهِ عَلَاهِ اللهِ عَلَاهِ اللهِ اللهِ عَلَاهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

11 - قوله: ﴿ إِذَا فُضَّتُ خُواتُمُه ﴾ ، يريد إذا كسرت طوابعه وأيت في أعلاه شبه الذريرة ؛ لطول عهده وإدامته في دنِّه . والقُمَّحان (١) : الذريرة ، وهو إذا فتحت الإناء من آنية الخمر العتيقة رأيت عليها بياضاً شبه الذريرة ، وهذا قول الأصمعيّ . وقال غيره : هو الزَّبَد الذي يعلو الخمر .

١٧ - وقوله: ﴿ على أنيابها ﴾ ، يريد كأن مُشَعْشِعاً على أنيابها . والغريض : الطَّرِيّ الحديث العهد بالسَّحاب ، والمزن : السحاب ، وقوله : « تَقَبَّلُه الجُباةُ » ، أى هَيَّتُوا له موضعاً جَبَوْه فيه ، أى جمعوه ، والجابية : الحوض . والغمام : السحاب .

17 - يقول: فأضحت هذه المياه في مداهن ، وهي هنا النُّقْرة في الحجارة يكون فيها ماء قليل. والجهام: السَّحاب الذي هَراق ماءه ، وجعله هنا ذا ماء. وقوله: « بمنطلق الجنوب » ، أي بانطلاق الجنوب يالجهام ، وجعل « على » في معنى الباء ؛ كما تقول: يُبدلون بعض حروف الصَّفات من بعض ، وقيل: أراد بالموضع الذي تنطلق فيه الجنوب ، أي مَمَرها الذي تمرُّ فيه وتهب .

١٤ - وقوله: « تلذّ لطعمه » ، أى تجد لطعمه لذّةً . ومعنى « تخال فيه » ، أى تخاله فيه ، نام تخاله فيه ، يعنى تخال ما وصفت من الخمور فى رِيقها ، عند تغيّر الأفواه بعد المنام .

<sup>(</sup>١) نقل – فى اللسان – قمح – عن أبى حنيفة : لا أعلم أحدًا من الشعراء ذكر القمحان غير النابغة . قال : وكان النابغة يأتى المدينة وينشد بها الناس ويسمع منهم . وكانت بالمدينة جماعة الشعراء . قال : وهذه رواية البصريين ورواه غيرهم : « يبيس القُمُّحان » .



ولَجَّتْ مِن بِعادِكَ في غَرامِ مِن الحَزْمِ المُبَيَّنِ والتَّمامِ إلى أعلَى الذُّوابَةِ للهُمامِ على الذَّهيَّ وطِ في لَجِبٍ لَهُم ويَعْمِدُ للمُهِتَّاتِ العِظامِ وسَلْهَبَّ مَ تُجَلَّلُ في السَّامِ 10 - فَدَعْها عنكَ إِذْ شَطَّتْ نُواها اللهِ مِنْدِ مِنْدِ مِنْدِ اللهِ مِنْدِ مِنْدِ اللهِ مِنْدِ اللهُ اللهِ مِنْدِ اللهِ مِنْدِ اللهُ وَيْنَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَيْنَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

١٥ - يقول: ٩ شَطَّتْ نَواها » ، أى بَعُدَتْ ، ونَواها: مذهبها وجهتها التي نَوَتُها . ومعنى ٩ لَجَّتْ » تمادتْ . وقوله: ٩ فى غرام » ، أى فى تعذيب لها ؛ وحقيقة لفظه: وَلَجَّتْ من بعادك فها يكون عليك منها عذاباً . والغرام: أشدُّ العذاب .

17 - وقوله: « ولكن ما أتاك عن ابن هند » ، موضع « ما » يكون رفعاً ونصباً ؛ فالرفع على تقدير: أيُّ شيء أتاك من ابن هند ، وفيه معنى التعجب والتفخيم ؛ لفعله فيما بلغه عنه ، والنصب على تقدير فعل مضمر ، كأنه قال : فَدَعْ هذا ، ولكن اذكُرْ ما أتاك . وقوله : « من الحزم » ، يعنى البين . وقوله : « والتَّام » يريد تمام أمره وكماله .

١٧ - يقول : نفسى فداء للهمام ، وكنى عن نفسه وبدنه بقوله : « ما يُقِلُّ النَّعل منى »
 إلى أعلى الذؤابة . والذُّوابة : واحدة ذوائب الشَّعر . والهمام : الملك .

۱۸ – وقوله: « قبائل غائظات » ، رواه ابن الأعرابي : « غانظات » بالنون ، وهي بمعنى الغيظ ؛ يقال : غاظه وغَنَظَه ، إذا بلغ إليه وأغضبه . والذَّهْيَوْط : اسم أرض . واللَّجب : الجيش الُصَوِّت . واللَّهام : الكثير الذي يلتهم كلَّ شيء يمر به ، أي يبتلعه ، ويذهب به . [ ويروى : « قائظات » ، أي مقيات ] (١٠).

19 - قوله : « يَدَع الهويني » ، أى يدع الراحة والسكون ، وإنما همه فى الغزو والأمور الشريفة .

٢٠ - وقوله : « بكل طِرْف » هو الكريم من الخيل . والسَّلْهَبة : الفَرَس الطويلة .
 والسيام : جمع سَمُوم ، وهي شدَّة الحَرِّ .

<sup>(</sup>١) من ش.

سِنانُ مثلُ نِبْراسِ النهامِي حُلُولًا مِن حِزامٍ أو جُذامِ فِي حُلَامٍ أو جُذامِ فِي فِي فَيْم فِي فَيْم أَلَّم وَيُم وَيُم أَلَّم وَيُم وَيُم وَيُم وَيُم وَيُم وَيُم وَيُم وَيُم وَيُم وَيَم وَيُم وَيُم وَيُم وَيَم وَيُم وَيُم وَيَم وَيُم وَيَم وَيم المَثْنَى كالحِدا التَّوامِ وخَفْقِ النّاجِياتِ من الشَّآمِ وخَفْقِ النّاجِياتِ من الشَّآمِ

٢١ - وأَسْمَرَ مارن يَلْتاحُ فيه
 ٢٧ - وأَنْباه المُنَّيُّ أَن حَيَّال مَعْلَى
 ٢٣ - وأنّ القوم نَصْرُهُمُ جَمِيعٌ
 ٢٤ - فأورَدَهُنّ بَطْنَ الأَثْمِ شُعْناً
 ٢٥ - على إثر الأَدلَة والبَعَايا

٢١ - قوله: « وأسمر » يريد الرُّمح . والمارن : اللَّينُ المَهَزَّةِ ، ويقال : الطويل .
 وقوله : « يلتاح » ، أى يبرق ويلوح . والنهام : الحَدّاد ، وقيل : النَّجَار . والنبراس : السِّراج ؛ شبّه السِّنان به . وقال أبو عُبَيدة : النهاميّ : الرَّاهب لنهمه بالقراءة ، وهذا أشبه بالمعنى ؛ لأن السُّرُج والمصابيح تُنسَب إلى الرَّهبان ، وتُخَصَّ بهم .

٢٢ - وقوله : « وأنباه المُنبَّئُ » ، أى أخبر عمرو بن هند مُخبَّرٌ . وحِزام وجُذام :
 قسلتان .

٧٣ - قوله: « نصرهمُ جميعٌ » ، أى مجتمع ، ولا يخذل بعضهم بعضاً . وقوله: « مُجْلِبون » ، أى مُعِينون مُعِينون مجتمعون . والفِئام : الجماعات من الناس ، لا واحد لها ، وقال أهل اللغة : هو مأخوذ من فئة ، فلما جُمعت زيدت فيها الميم .

٧٤ - وقوله: « فأوردهن بطن الأَثْم » ، يعنى أورد الخيل ، والأَثْم : اسم موضع . وقوله : « يَصُنَّ المشي » ، أى يطلعن ويتوقَّيْن من التعب ، يقال : صان المشي ، إذا توقيله : « كالحدأ التُّوام » ، شَبَّه الخيل بالحدأ في سرعتها ، والتَّوام : جمع تَوَّام ؛ يعنى إذا كانت اثنين اثنين ، فكرَّ كل واحد منهما على صاحبه ، [ ويروى : بطن الأيْم ] (١٠).

70 – الأَدِلَّة : جمع دليل . والبغايا : الطلائع ، واحدهم باغ . والناجيات : إبل سراع . والخَفْق : السَّرْعة ، وقوله : « من السَام » يدل على أنه يمدح عمرو بن الحارث الغَسّانى ، ويروى : «من السَّام » ، وهو الملل والكلال .

<sup>(</sup>١) من ش.

140

٢٦ - فباتـوا ساكِنِين وبات يَسْرى ٢٧ – فصَبَّحهم بها صَهْباءً صِرْفاً ٢٨ - فسذاق الموت من بَركت عليه

يُسُوِّينَ الذُّيُولَ على الخِدامِ

٢٩ – وهُنَّ كأنهــنَّ نِعـــاجُ رَمْــلِ

بشُعْث مُكْرَهِينَ على الفِطام

٣٠ - يُوَصِّينَ السرُّواةَ إِذَا أَلَمُّوا

٢٦ - وقوله : « فباتوا ساكنين » ، أي بات أعداؤه ساكنين لم يعلموا أنه سار إليهم . وقوله : « و بات يسرى » ، أى جعل يسير فى الليل . وليس معنى بات هنا من النوم . وليل التُّمام : أطول الليل ؛ إمَّا لمقاساته ، وإمَّا لطوله على الحقيقة .

٢٧ – قوله : « فَصَبَّحهم » ، أي أتاهم صباحاً ، وسقاهم صَبُوحاً ، وقوله : « بها » ، يعني بالكتيبة . وقوله : « صهباء صرفا » ؛ شَبُّه ما هم فيه من القتال وما يلقون من شدة الحيرة . بقوم سكروا . والصَّهباء :الخمر . والصِّرف : الخالصة . وشُبَّه ما على رءوس أصحابه من بيض السِّلاح بَبَيْض النَّعام . ويروى : « قيض النعام » ، [ يقول : كأن لرءوس هؤلاء القوم الذين صبّحتهم الكتيبة قيض النعام] (١)، وهو فلق البيض ، أي تفلَّقَتْ رءوسهم ، كما يتفلق البيض.

 ٢٨ - وقوله : « مَن بَركَتْ عليه » ، يعنى الحرب أو الكتيبة ؛ شُبُّها في حلولها بهم ، وتمكُّنها في ديارهم ، بناقة قد بركت . وقوله : « أظفارُ دوام ِ » ، يعني أنهم ظفروا بأعدائهم ، فسلاحهم دامية ، وضرب الأظفار مَثَلاً للسِّلاح .

٢٩ – قوله : « وهنّ كأنهنّ نِعاجُ رَمْلٍ » ، يعنى النساء ؛ شَبَّهُنّ ببقر الوحش في حسن عيونها ، وسكون مشيها . وقوله : « يَسَوِّينَ الذُّيُولَ » ، أَى يُسَوِّين ذيولَهنَّ على أَسْؤُقِهنَّ وخلاخيلهن . والخِدام : جمع خدمة ، وهي الخلخال .

٣٠ - وقوله : «يُوَصِّين الرُّواة» ، يقول : هؤلاء النساء المسبيّات يُوصِّين القومَ الذين يحملونِ معهم الماء بأولادهن ، ومعنى « أَلَوُّا » طافوا ونزلوا . والشُّعْث : أولاد النِّساء المتغيِّر ون من السُّفَر [ والجهد ] . وقوله : « مُكْرُ هِين على الفطام » ، أي حِيل بينهم وبين أمهاتهم قبل أن يجيء فِطامُهم .



<sup>(</sup>١) من ش.

٣١ - وأَضْحَى ساطعاً بجبال حِسْمَى ٣٢ - فَهَمَّ الطَّالِبُونِ لِيَطْلُبُسوه ٣٣ - إلى صَعْبِ المَقادَةِ ذِى شَرِيسٍ ٣٤ - أَبُوه قبلَه وأبو أَبِيسه ٣٥ - فَدَوَّخْتَ العِراقَ ؛ فكلُّ قَصْرٍ ٣٠ - وما تَنْفَكُ مَحْلُولاً عُسراها

دُقَاقُ التُّرْبِ مُحْتَزِمَ القَتَامِ وما رامُوا بذلك مِن مَرامِ نَماه في فُرُوعِ المَجْدِ نامِ بَنَوْ مَجْدَ الحياةِ على إمامِ يُجَلَّلُ خَنْدَقٌ منه وحامِ على مُتناذَرِ الأَكْلاءِ طامِ

٣١ – قوله: « وأضحى ساطعاً » ، أى أضحى الغبار قد سطع وارتفع بحبال حِسْمَى ؟ لكثرة ما تُثير الخيلُ من الغبار. وقوله: « محتزم القَتام » ، أراد أن حِسْمَى قد أحاط به القَتام ، فصارله كالحِزام ، وتقديره: وحِسْنَى محتزِمُ بالقَتام .

٣٧ - وقوله: « وما راموا بذلك من مرام » ، أى طلبوا مطلباً لم يدركوه ؛ لأنه فى منعَة وعزّ ، فكأنهم لم يروموا شيئاً .

٣٧ – قوله: ﴿ ذَى شَرِيس ﴾ ، أى هو قوى على أعدائه ، يقال: فلان ذو شراسة على عدوه ، وشَرِيسٍ ، إذا كان قويًا عليه . وقوله: ﴿ نَمَاه فى فروع المجد نام ﴾ ، أى رفعه فى أعالى المجد ، وفروع كل شيء : أعاليه .

٣٤ - وقوله: « بَنَوًا مَجِدَ الحياة » ، أى لهم ذكر جميل بحسن فعالهم مادامت الحياة . وقوله: « على إمام » ، يقول: اثتمُّوا بفعل مَن مَضَى مِن آبائهم ، واتَّخَذُوا(١) إماماً: احتذوا عليه . والإمام: خيط البناء الذي يقوم به البناء .

٣٥ - قُوله: « فَدَوَّخْتَ العراقْ » ، أى ذَلَلتَ أَهلَه وقهرتَهم . وقوله : « يُجَلَّل خندقُ منه » ، أى يغشى و يحاط به . والحامى : ما يحميه و يمنع منه .

٣٦ – وقوله : « وما تنفكُ " ، يقول : هذه الخيل لا تزال مقيمة قد حُلَّت عُراها على موضع ، قد تناذَره الناس ، لا يقربونه مِن عزَّةِ أهله ومَنَعَبِهم ؛ فجعل هذا به ؛ لقوته وكثرة جيشه. والأكلاء : جمع كلاً . والطامى : المرتفع، وأراد به كثرة الخِصب [ وانتهاءه ](٢)

 <sup>(</sup>۱) ش : ﴿ أَخَذُوا ٤ .

وقال أيضاً ، حين أغار النعمان بن وائل بن الجُلاح الكُلِّي على بني ذبيان ، فأخذ منهم ، وسبا سَبْياً من غطَفان ، وأخذ عَقُرُ باً ابنة النابغة ، فسالها : مَن أَنتِ ؟ فقالت : أنا بنت النابغة ' فقال لها : والله ما أحد أكرم علينا من أبيكِ ، ولا أنفع لنا عند الملك (٣) ثم جَهَّزَها وخَلَّاها (، ثم قال : والله ما أرى النابغة يرضى بهذا منَّا ؛ فأطلق له سَبَّى غطفان وأشراهم(٥) :

برَ وْضَةِ نُعْمَّ ، فذاتِ الأساودِ ١ - أَهاجَكَ مِن سُعْداكَ مَغْنَى المَعاهِدِ وَكُلُّ مُلِثُّ ذِي أَهاضِيبَ راعِدِ ٢ - تَعَاوَرَهَا الأَرُواحُ يَنْسِفْنَ تُـرْبَهـا

١ – المَغْنَى : الموضع الذي أقاموا به . والمعاهد : حيث تُحهدوا وكانوا . ونُعْمِيّ وذات الأساود: موضعان.

٧ - وقوله : ﴿ تَعَاوَرُهَا الْأَرُواحِ ﴾ ، أى اختلفت عليها رِيحٌ بعد رِيح ، فَمَحَتْ آثارَها ، وغَيَّرَتْ رُسُومَها . وقوله : ﴿ يَنْسِفْنَ تُرْبَها ﴾ ، أى يَقْلُغُنَه ويَستَأْصِلْنَه ، يقال : نَسَفْتِ البناءَ ، إذا هَدَمته واستأصلته ، ونَسَفَ البعيرُ الكَلَّأ ، إذا استأْصلَه بعروقه . والْملِث : المطر الدائم . والرَّاعد : ذو الرَّعْد . وقوله : « ذي أهاضيب » ، أي دُفَعٌ من المطر ، يقال : هضبة ، وهَضَب للجميع . [ وأهضاب : جمع هَضْب ، وأهاضيب : جمع أهضاب ] (٦).

<sup>(</sup>١) شرح ابن السكيت : ﴿ وَكَانَتْ تَحْتُ الْمُلْمُ بِنْ رَبَّاحِ الْمُرَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ابن السكيت : د فلمًا بلغ بهنّ أرضه عرض النسوة فأعجبه جمال بنت النابغة وكانت أحسن نساء أهل زمانها

<sup>(</sup>٥)ت: ﴿ وَأَحِياهُمْ ﴾ . (٣) البطليوسي : « الملوك » . (٦) من ش ·

<sup>(</sup> ٤ ) ابن السكيت : ﴿ وَأَعْطَاهَا رَفْدًا وَخَلَاهَا ﴾ .

إلى كلِّ رَجّافٍ مِن الرَّمْلِ فارِدِ عَرُوبٌ تَهادَى فَى جَوَادٍ خَراثِدِ وأَيْيَاتَنَا يوماً بذاتِ المَراوِدِ وكَيْدٍ يَعُمُّ الخارِجِيَّ مُناجِدِ وجَدِّ إذا خاب المُفيدُون صاعِدِ ٣ - بها كلُّ ذيّال وخنساء ترْعَوی
 ٤ - عَهِدْتُ بها سُعْدَى ، وسُعْدَى غَرِيرَةً
 ٥ - لَعَمْرِى لَنِعمَ الحَىُّ صَبَّحَ سِرْ بَنا
 ٢ - يَقُودُهُمُ النَّعمانُ منه بمحْصَفٍ
 ٧ - وشيمة لا وان ولا واهِن القُوى

\* \* \*

٣ - الذّيّال : النُّورُ الطويلُ الذّيْلِ . والخنساء : البقرةُ القصيرةُ الأنفِ . والرَّجّاف من الرَّمل : من الرَّمل : الذي لا يتماسك هو منها أبداً ، فتسمع له رجفةً وصوتاً . والفارد من الرَّمل : المنفرد المنقطع . ومعنى « ترعوى » تصير إليه وتأوى نحوه ؛ وإنما وصف أن الدار خَلَتْ من الأنيس ، وصارت مُتَالَّفاً للوحش (١).

٤ - وقوله: «عهدتُ بها سُعْدَى»، أى رأيتها مقيمة بها زمنَ الربيع (٢). وهي غَرِيرَةٌ ، أى حَدِثَةٌ لم تُجَرِّب الأمور. والعَرُوب: المُحبَّةُ لزوجها ، وقيل: هي المَزَاحة الضاحكة.
 والخرائد: جمع خريدة ، وهي الحَيِيَّةُ . وقولَه: «تهادَى» ، أى تمشى مشياً لَيِّناً ، وأصل التهادي المشي بَيْنَ اثنين (٣).

ه – قوله : « صَبَّح سِرْ بَنَا » ، أى أتاه صباحاً ، وهو وقت الغارة . والسِّرْب : المال الرّاعي . وذات المراود : موضع .

َ ٣ - وقوله: « بُمُحْصَف » ، أى يقودهم برأى مبرَم (١) ، والإحصاف: شدَّة الفَتْل. والخارجيّ : الذي خرج بنفسه ومروءته وشجاعته ، وكذلك هو من الخيل. والمُناجد: المقاتل ؛ وأصله من النَّجدة ، وهي الشجاعة والشِّدَّة .

٧ - وقوله: « وشيمة لا وان » ، الشَّيمة: الطبيعة. والوانى: الضعيف ، وكذلك الواهن ، والقُوى : حَزْمُه وجَلَدُه ، وأصلُ القُوى طاقاتُ الحَبْلِ ، فضربها مَثَلاً لقوة حَزْمِه وجَلَدِه . والجَدّ : البَحْت والحَظّ . يقال : أفاد : استفاد وطلب ، وأفاد ، إذا أعطى . والصاعد : النامى الزائد .

<sup>(</sup>١) ش : تألف الوحش . (٣) س : «بين بين» .

أَوَانِسَ يَحْمِيها امْرُؤُ غيرَ زاهدِ وَيَحْبُأْنَ رُمَّانَ النَّدِيِّ النَّواهِدِ حِسانِ الوُجُوهِ كالظِّباءِ العَوَاقِدِ لَدَى ابنِ الجُلاحِ ما يتقْن بِوَافِدِ وَجَلَّلُها نَعْمَى على في غيرِ واحِدِ وَجَلَّلُها نَعْمَى على في غيرِ واحِدِ

٨ - فآب بأبكار وعُـون عقائل
 ٩ - يُخَطِّطْنَ بالعِيدانِ فى كلِّ مَقْعَدً
 ١٠ - ويَضْرِبْنَ بالأَيْدى وراء بَراغِـزِ
 ١١ - غَـرائِرُ لَم يَلْقَيْنَ بَأْساء قبلَهـا
 ١٢ - أصاب بنى غَيْظٍ فأضْحَوْا عِبـادَه

٨ - العُون : جمع عَوان ، وهي النَّصَف من النساء ، ويقال : هي الثيّب . والعقائل : الكراثم الخيار . وأَوانس : يُؤُنِسْنَ بحديثهن وحسنهن . وقوله : « يحميها امرؤ» ، أي يمنعها هذا الممدوح ممّا تكره . ويريدها بسوء ، وهو غير زاهد في حفظهن ، والجدّ بالاصطناع إليهن

٩ - وقوله: « يُحَطِّطْنَ بالعيدان » ، أى هُن مأسورات قد بلغ منهن الحزن ، فإذا قَعَدْنَ خَطَّطْنَ بالعيدان فى الأرض ، وذلك مِن فعل المحزون ، يتعبَّث بالحصى والتَّخطيط ، يَتَلَهَى بذلك عما هو فيه . وقوله : « رُمَّان الثَّدِيّ » ، أى هن شواب لم تنكسر ثُدِيَّهن بعدُ . والنَّواهد : التي نتأت ولم تسترسل .

• ١ - قوله : « ويضربن بالأيدى » ، أى يلزمنَ أولادهنّ ، ويضممنهم إليهنّ ؛ تأنَّساً بهم . وشَبّه أولادهنّ بالبراغز ، والبَرْغز : ولد البقرة ؛ وإنما يريد أنهنّ حسان فأولادهنّ أيضاً حسان . وشبّه النساء بالظّباء في حسن أعينهنّ ، وطول أعناقهنّ . والعواقد : التي مَدَّتْ أعناقها ، ويقال : هي العاطف على أولادها ، ويقال : هي التي في آذانها النّوى .

١١ - وقوله : « لم يَلْقَيْنَ بَأْسَاءَ قبلها » ، أى لم يلقين شدَّةً وبؤساً قبل هذه الغَزْوة . وقوله : « ما يَثِقْنَ بوافد » ، أى قد يَئِسْنَ من أن يرحل إليهن أحد من قومهن بفدائهن ففديهن .

۱۲ – وقوله: «أصاب بنى غَيْظ »، أى أصابهم بالغارة والأسر، وبنوغيظ بن ذبيان، وهو غيظ بن مُوَّة بن عوف بن سعد بن ذبيان. وقوله: « وجَلَّلها نُعْمَى »، يريد أنه مَنَّ على الأسرى فأطلقهم وأنعم عليهم.



۱۳ – فسلا بُدَّ مِن عَوْجاءَ تَهُوِى براكبِ
۱۶ – تَخُبُّ إِلَى النَّعمانِ حَثَّى تَنسالَه
۱۵ – فَسَكَّنْتُ نَفْسِى بعدما طار رُوحُها
۱۹ – وكنتُ امْرَأَ لا أَمْدَحُ الدَّهْرَ سُوقَةً
۱۷ – سَبَقْتَ الرِّجالَ الباهِشِينَ إلى العُلا

إلى ابنِ الجُلاحِ سَيْرُها اللَّيْلَ قاصِدِ فِدَّى لَكَ مِن رَبِّ طَرِيفِي وتالِدِي وَالِدِي وَالِدِي وَالْدِي وَالْبَسْتَنِي نُعْمَى ولستُ بشاهِدِ فلستُ على خَيْرٍ أتاك بحاسِدِ فلستُ على خَيْرٍ أتاك بحاسِدِ كسَبْقِ الجَوادِ اصطادَ قبلَ الطَّوارِدِ فأنتَ لِغَيْثِ الحَمْدِ أَوَّلُ رائِدِ

١٣ - العَوْجامُ : ناقة قد اعوجَّتْ ؛ لطول السَّفَر ، وانحرفت عن حالها إلى الهزال . وقوله : « سيُرها الليلَ قاصد» ، أراد أن يقول : فلابد من عوجاء قاصد سيرها الليلَ ، فقدَّم ، وعلى هذا يُنْشَد :

ما للجمال مَشْيُها وَثيــدا ...

أَنَّى وَثِيداً مَشْيُها ، ويُنْشَد - أيضاً - ﴿ مَشْيِها ﴾ بالخفض ، على البدل .

١٤ - وَقَوْلِه : ﴿ فِدًى لَكَ مِن رَبِّ ﴾ ، جَعَلَه رَبًّا ؛ لأنه في مُلْكه وطاعته . والطَّريف من المال : ما اكتُسِبَ . والتَّالد : ما وُرِثَ عن الآباء .

١٥ - قوله : « وألبستني نُعْمَى » )، يريد ما أنعم به عليه من إطلاق الأساري له ، وهو غائب عنه .

17 - وقوله: «لا أمدح الدهر سُوقةً»، أى إنما أمدح الملوك مثلك، والسوقة دون الملك الرئيس، وأراد بالخير ما مدحه به، أى إني أراك أهلاً للمدح، فلا أحسدك عليه؛ فأمنعك منه. على هذا يخرج معنى البيت عندى. وقد قيل: إنه امتن عليه بذلك، يريد بمدحه إيّاه، إلا أنه ليس بملك، إنما هوسَيِّد قومه، وأحد عُمّال الملك؛ فهو أحد السُّوقة، وعيب عليه ذلك.

التي تطرد الصيد وتتبعه .

۱۸ - وقوله: « ناثلاً ونِكايةً ، ، أَى عَلَوْبَهم نائلاً في وَلِيْكَ ، ونكايةً في عَدُولكَ . وقوله: « فأنت لغَيثِ الحمدِ أَوَّلُ رائد » ، هذا مَثَلُ ضَرَبَه ، يريد أنه سابق إلى ما يُكسبه الحمد . وهو كالرَّائد الذي يتقدَّم إلى المرعى ، ويَسْبِقُ إليه .

## $(\Upsilon\Upsilon)$

وقال أيضاً في وقعة عمرو بن الحارث الأصغر الغَساني ببني مُرَّة بن عوف بن سعد ابن ذبيان :

١ - أَهاجَكَ مِن أَسْهَ وَسْمُ المَنسازِلِ برَوْضَةِ نُعْمِيٍّ فذاتِ الأَجاوِلِ
 ٢ - أَرَبَّتْ بها الأَرْواحُ حيَّى كَأَنها تَهادَيْنَ أَعْلَى تُرْبِها بالمُناخِلِ
 ٣ - وكلُّ مُلِثٌ مُكْفَهِرٌ سَحابُه كَمِيشِ التَّوالِي مُرْثَعِنَ الأَسافِلِ
 ٤ - إذا رَجَفَتْ فيه رَحاً مُرْجَحِنَّةٌ تَبَعَّى ثَجّاجٌ غَرِيرُ الحَوافِلِ

١ – الروضة : الموضع الذي فيه ما الله ونبت ، فإن كان فيه نبت وشجر فهي حديقة .
 ونُعْمِي ، وذات الأجاول : موضعان .

٧ - وقوله: « أَربَّتْ بها الأرْواحُ ، ، أَى أَقَامَتَ وَلَمْ تَبْرَحَ . وقوله : « كَأَنَمَا تَهَادَيْنَ » ، أَى كَأْنٌ بعض الرِّيَاحِ أَهْدِىَ إِلَى بعض (١) تراباً مَنْخُولاً دقيقاً . وإنّما يصف أَن الرِّياح تعاقبت على هذه المنازل ، وهالتْ عليها الرَّمل ، وسَهَّلَتْ أعلاه ، حتى كأنه منخول لسهولته ودقَّته .

٣ – الْمَلِثُ : السَّحاب الدائم المطر. والمكفهرُ : المتراكب. وقوله : « كَمِيش التَّوالى » ، أى خفيف المَآخِرِ سريعها . والمُرْتَغِنُ : الذى لا يبرح . وقيل : هو المسترخى ، وبذلك يُوصَف الغيث . يقول : أسافل هذا السحاب متراكبة مُثقَلة ؛ لكثرة الماء ، وما يتلوه من السحاب السريع إليه ، لا يلبث عنه .

٤ - وقوله: «إذا رَجَفَتْ فيه »، أى صَوَّبَتْ بالرَّعد. وأراد بالرَّحا معظم الغيث، وهو مثل رحا الحرب. والمُرجَحِنَّة: الثقيلة. ومعنى «تَبَعَّق» اشتدَّ مطره. والثَّجَاج: الذى يثجّ بالماء ،، أى يصبّه. وقوله: «غزير الحوافل»، أى كثير الأمطار، وأصله من حفل الضرع بم وهو اجتماع اللبن فيه.



<sup>(</sup>١) ت: «بعضها ».

خناطیل آجال النَّعام الجَوافِلِ على كلِّ رَجّافٍ من الرَّمْلِ هائِلِ إِذَا الشَّمْسُ مَجَّتْ رِيقَها بالكَلاكِلِ كَسَحْلِ البَانِي قاصد للمناهِلِ إلى كلِّ ذِي نِيرُ بْن بادِي الشَّواكِلِ

معهدت بها حَيًّا كراماً فبُدِّلَتْ
 حَرَى كلَّ ذَيَّالٍ يُعارِضُ رَبْسرَباً
 ويُرْنَ الحصَى حَقَّى يُباشِرْنَ بَرْدَه
 وياجية عَدَّبْتُ في مَثْنِ لاحِب
 اله خُلُجُ تَهْوى فُرادَى وتَرعَوى

الخناطيل : الفررق والجماعات ، واحدتها خَنْطَلة . والآجال : جمع إجْل ، وهو الجماعة (١). والجوافل : النّوافر المسرعة فَرَقاً ، وبذلك تُوصَف النّعام .

٦ - وقوله: « ترى كلَّ ذَيَّال » ، يعنى ثوراً طويلَ الذَّنَب. والرَّجَاف من الرمل:
 الذى يتحرك ما تحته إذا وطثته. والهاثل: الماثل الذى لا يتماسك.

٧ - قوله: « بالكلاكل » ، أراد يُثرن الحصى بالكلاكل حتى يباشرن بَرْدَه . وقوله : « إذا الشمس جَّتْ رِيقها » ، قال الأصمعيّ : رِيقُ الشمس [ شيء ] (٢) تراه بالهاجرة ، إذا اشتدَّ الحرُّ ، كأنه يسيل ، ومثله قول جرير :

« وذاب لُعابُ الشمس فوق الجماجمِ (٣) «

والكلاكل: جمع كَلْكُل، وهوالصدر.

٨ - وقوله : « وناجية عَدَّيت » ، أراد ورُبَّ ناجية ، وهي الناقة السريعة ، ومعنى عَدَّيتها : صَرَفْتُها ( ) إلى الطريق وأدخلتُها فيه . واللاحب : الطريق الواضح . والسَّحْل : الثوب الأبيض ، وشَبَّه الطريق به . والمناهل : المشارب ، واحدها مَنْهل .

٩ - قوله: « خُلُج » ، أى اللاحب ، والخُلج : الطرق الصغار ، واحدها خلوج ؛ سُمِّى بذلك لأنه يختلج الناس (\*) عن الطريق الأعظم ، فيذهب به ، و[قيل] سُمِّى بذلك لأنه يختلج [الطريق] عن يمينه وشماله ، أى يتشعَّب منه . وفُرادَى : جمع فرد . =

أَنْكُن لَتِغُويرِ وقد وقد الحصى .

<sup>(</sup>٤) س: ﴿ سريتها ﴾ تحريف

<sup>(</sup> ٥ ) ت : « الإنسان »

<sup>(</sup>٦) تكملة من ت، ش

<sup>(</sup>١) ت ، ش : « الجماعات » .

<sup>(</sup>۲) تكملة من ت ، ش

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٤٥٥ وصدره :

وهَمُّ أَتَى مِن دُون هَمِّكَ شَاغِلِي وَصَـاتِي ، ولم تَنْجَحْ لديهم وَسَائِلَى رَعَابِيبَ مِن جَنْبَىْ أَرِيكٍ وعاقِلِ حَسَانِ كَآرام الصريم الخواذل قِنانُ أُبَيْرٍ دُونَها والكَواثِلِ

= أى تميل عن الطريق منفردة ، ثم ترعوى إليه ، أى ترجع وتعود إليه . وقوله : « إلى كل ذى نير ين » ، أى لونين وضربين . وقال أبو عُبيدة : يقال : ثوب على نيرين ، وهو أنتى الثياب ؛ فيريد أن الطريق محفورٌ بيِّنٌ لا يدرس . والشواكل : النواحى ، واحدتها

٠١ - وقوله : « و إنِّي عَدانِي » ، أي منعني وصرفني .

١١ - بنو عوف : قومه . يقول : حَذَّرتُهُم أَن تُسبَى نساؤهم ، فلم يقبلوا تحذيرى ولا نصحى (١)
 ١٢ - والعقائل : جمع عقيلة ، وهي الخيار الكريمة . والرَّعابيب : النَّواعم البيض . وأريك وعاقل : موضعان .

البَراغز: أولاد البقر؟ شَبَّه الوِلدان بها . وقوله: «ضوارب بالأيدى» ، أى قد لَزِمْنَ أولادَهنُ وضَمَمْنَهم إليه . والصَّرِيم: المنقطع من الرَّمل (٢). والخواذل: التي خذلت صواحبها ، وتخلَّفت عن أولادها .

18 – وقوله: «خلال المطايا» [أى بين المطايا] ("، يريد أنهن شُبِينَ ، فهن يمشين بين المطايا . وقوله: «يَتَّصِلْن »، أى ينتمين إلى قومهن يَقُلْن : يا لَبنى فلان مستغيثات بهم . والقِنان : جبال صغار . وأُبيِّر والكوائل : جَبَلان [ويروى : الصريم الجوافل » . ويروى : «دونها بالكوافل] ").

( ۳ ، ۳ ) من ش ·

المرفع بهميّل المسير عيد المعيّل

<sup>(</sup>١) ت، ش: (نصيحتي)

<sup>(</sup>٢) ت : « الأرض »

١٥ - وخَلُوا له بين الجنساب وعالج المحاسلة المحرة المحرفة المحرف

فراق الخَلِيطِ ذِي الأَّذَاةِ المُزايِلِ
أَجَادِلُ يوماً في شَوِيً وجامِلِ
بمُسْتَكَرَهٍ يَذْرِينَه بالأَنامِلِ
على وَعِلٍ في ذِي المَطارَةِ عاقِلِ
بُقَدْنَ إلينا بين حافٍ وناعِلِ

10 - الجناب وعالج: موضعان. يقول: خَلُوا للملك ما بين هذين الموضعين ؛ خوفاً منه، وفارقوه كما يفارق الخليط المؤذى مَنْ خالطه. ومن رَوَى: « ذى الأداة » - بالدال غير معجمة - أراد أداة الدار التي تغنى صاحبها عن أن يجاور غيره ليستعين به، وإنّما يريد القِدْر والزند وغيرهما. والمزايل: المفارق.

١٦ - وقوله: « أجادل يوماً في شَوِي ، ، أي أسعى في ردّها عليكم ، والشَّوِي :
 جمع شاة . والجامل : جمع جمل ، وكلاهما اسم للجمع غير مُكسَّر عليه الواحد .

۱۷ – وقوله: « وبيض غريرات » ، يقول : وأجادل فى بيض غريرات ، يعنى النساء ، والغريرات : اللَّواتي لم تُجَرِّبْنَ الأمور . وقوله : « بمستكره » ، يعنى بدمع قد استكرهنه ، أى استخرجنه من شئونه . وقوله : « يُذَرِّينَه بالأنامل » ، أى يمسحنه بأطراف أصابعهن .

١٨ - قوله : «على وَعَل » ، أراد على مخافة وَعِل ؛ وإنما حَص الوعل لأنه أشد خوفاً من غيره . والعاقل : الذي تُعقل في الجبل . وذو المطارة : اسم جبل .

۱۹ – وقوله : « بین حاف وناعل » ، یر ید من بین خیل و إبل ؛ کما قال :
 ۵ من بین منعلة تزجی ومجنوب »

تَبلَّغُ فى أعناقِها بالجَحافِلِ سَهاحِينَ صُفْراً فِى تَلِيلٍ وقائلٍ فَهنَّ لِطافُ كالصَّعادِ الذَّوابِلِ نَشَحَّطُ فى أَسْلائِها كالوَصَائلِ

۲۰ – اذا استعجلوها عن سَجيَّةِ مَشِيها
 ۲۱ – شَوازِبَ كالأجْلامِ قد آلَ رَمُّها
 ۲۲ – بَرَى وَقَعُ الصَّوانِ حَدَّ نُسُورِها
 ۲۳ – ويَقْذِفْنَ بالأولادِ في كلِّ منزل

٢٠ – قوله: « تبلّغ فى أعناقها » ، أى تُشرف ، ويروى : « تَبلّغُ فى أرسانها » ، أى تَشرف ، ويروى : « تَبلّغُ فى أرسانها » ، أى تمدّ أعناقها وجحافلها ، يريد أن الخيل كانت تُجنّب وراء الإبل ، فتستعجلها عن سَجيّة مشيها ؛ لأن الخيل أبطأ ، إذا كانت مع الإبل ، فكلما استعجلت مَدَّت أعناقها وجحافلها ، فتبلغ إلى أعجاز الإبل . وقوله : « بالجحافل » ، أى مع الجحافل ، والجحفلة من الإنسان .

٢١ – وقوله: «شوازب كالأجلام»، أى ضوامر، والجلم: المقراض. وقوله: « وقد آل رمّها »، أى رجع وصار؛ والرّم : بقية المُخ ، أى صار رقيقاً أصفر من الهزال. والسّماحيق: طرائق دقائق، يريد أن نِقْيها قد تفرّق ورق ، فصار هكذا واصفر ، وإنما يصفر إذا رَق وتغيّر. وقوله: « فى تَلِيل وفائل »، أى نحلت فصار ما كان فيها من شحم ونفى ، إلى المواضع التي لا تنحل إلى التليل وموضع الفائل. والتّلِيل: العنق. والفائل: عِرْق فى الفخذ، وإنما يريد موضع الفائل، ولم يرد الفائل بعينه.

٧٢ – قوله : ( بَرَى وَقَعُ الصَّوّان ) ، أى أذهب حَدَّ نسورها مَشْيُها على الصَّوّان ، وهــو اليبيس من الأرض ، ومنه يقال : صَوَّى ناقته ، أى يَبَّس لبنَها . والوَقع أن يُصِيب الحافر وَجَعُ من وَطْيُها على الغليظ من الأرض . والصَّعْدة : قناةٌ ليست بطويلة . والذَّوابل : الصَّخُور الصَّم الصَّم الصَّلاب . والنَّسُور : لحمات في باطن الحافر كنوَى الزَّيتون ، وهي أربعة في كل حافر.

٢٣ - وقوله: « ويقذفن بالأولاد » ، يعنى أن السَّفَر قد جهدها ، فهى ترمى بأولادها لغير تمام ، فهي تشحَّط فى الأسلاء ، أى تضطرب . والوصائل : ثياب حُمْر فيها خطوطً خُضْر ؛ فشَبَّه السلى بها .



بشِبْع مِن السَّخْلِ العِتاقِ الأَكائِلِ عليها الخُبُورُ مُحْقَباتُ المَراجِلِ ونَسْجُ سُلَيْمٍ كلَّ قَضَّاءَ ذَائِلِ

٢٤ - تَرَى عافياتِ الطَّيْرِ قد وَثِقَتْ لها
 ٢٥ - مُقرَّنَةً بالعِيسِ والأُدْمِ كالقَنا
 ٢٦ - وكل صَمُوتٍ نَثْلَةٍ تُبَعِيَة

٢٤ - يقول: تَقْفُو الطيرُ منازلهم ، أى تأتيها وتقصدها واثقةً بأن تشبع من أولاد الخيل.
 والسَّخْل: جمع سَخْلة ، وهي الشاة ، فاستعارها للفرس. والأكائل: جمع أكيلة (٢٠).

٧٥ - وقوله: «مُقَرَّنَة بالعيس»، أى قد جَنَّبت الخيل مع الإبل، وكانوا يركبون الإبل، ويقودون الخيل؛ إبقاء عليها ليكون لها (٣) قوة وجمامٌ عند القتال والغارة. والخُبور: جمع خَبْر، وهي المزادة. و«محقبات المراجل»، أى في حقائبها المراجل التي يطبخون فيها. والعيس: الإبل البيض تضرب إلى الحمرة. والأَدْم: الخالصة البياض؛ وشَبَّها بالقناف في ضُمْرها وصلابتها.

٧٦ - قوله: ﴿ وكلُّ صموت ﴾ ، يعنى درعاً لَيْنَة المتن ليست بخشنة ولا صَدِئة ، فيُسمع لما صوت . والنَّلَة والنَّرة : السابغة . وقوله : ﴿ ونسج سُلَم ﴾ ، أراد نسج ( ) سليان ، وأراد بسليان داود ؛ لأنه أول من عمل الدروع ، فنُسبت إليه ، لذلك قال الأسود بن يعفر : ﴿ من نسج داود أَبِي سَلاَ ﴿ ﴿ \* \*

يريد سليان . والقَضّاء : الدروع الحديثة العمل ، الخشنة المس ، واشتقاقها من القضة ، والقَضَض ، وهو الصغير الخشن من الحصى . والذائل : الدرع الواسعة ذات الذيّل .

« ودَعَا بِمُحْكَمَة أُمِينٍ سَكُّهَا · ·

المسترفع المعيل

<sup>(</sup>١) ش: « بشبع »، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ابن السكيت : هي أكيلة السبع التي يأكلها إذا افترسها .

<sup>(</sup>۳) ت : «بها» ·

<sup>(</sup> ٤ ) ساقط من ت ، ش .

<sup>(</sup> ٥ ) اللسان ( سلم ) ، وصدره :

فهن وضاء صافيات الغَلائِلِ طَلُوبِ الأَعادِي واضح غيرِ خامِلِ تَسُحّان سَحًّا مِن عَطاءِ ونائِلِ كَثِيبَةَ وَجْهٍ غِبُّهَا غيرُ طائِل ٧٧ - عُلِينَ بِكَدْيَوْنِ ، وأَبْطِنَّ كَرَّةً ٢٨ - عَتَادُ امْرِئَ لَا يَنْقُضُ الْبَعْدُ هَمَّه ٢٩ - تَحِينُ بِكَفَّيْهُ المَنايا ، وتارةً ٣٠ - إذا حَلَّ بالأرضِ البَرِيَّةِ أصبحت

۲۷ – وقوله: «عُلِينَ بِكِدْيَوْنٍ»، أى جُعل على ظواهرهنَّ دُرْدِيّ الزيت؛ لثلاّ تصدأ فيحصل بعضها بعضاً. والكُرَّة: البعر والرماد، وقيل: هي ما طُلِيَتْ به من دُهْن أو دَسَم. والوضاء: وضيء، وهو النِقيّ الصافي. وقوله: «صافيات الغلائل»، يعني أن الدروع صافية، فغـــلائلها صافيات (۱) لصفائها؛ لأن الدرع إذا كانت صافية لم تدنس الغلالة تحتها، وقال بعضهم: الغلائل: مسامير الدروع، واحدتها غلالة.

٢٨ - قوله: « لا ينقض البعدُ همَّه » ، أى إذا همَّ بأمر لم يمنعه من إتيانه بُعْدُ مَرامِه ؛
 لجَلَدِه وقوته: وقوله: « واضح غير خامل » ، أى هو بَين الشرف ، مشهورُ الكرم ، والخامل:
 الذى لا ذِكْرُ له . والعَتاد: العُدَّة .

٢٩ - وقوله: « تَحْيَنُ بكَفَيْه المنايا » ، أى يحين وقتُها . ومعنى « تَسُحَّان سَحَّا » ،
 أى تَصُبّان العَطاء صَبًّا ، كما يسح المطر ؛ يريد أنه كالموت لأعدائه ، وكالغيث لأوليائه .

٣٠ – يقول : إذا حَلَّ بالأرض البريئة من القتل أظهر فيها القتلَ والدماء ، فأصبحتُ غِبُّ حُلُولِه بهامريضةً كثيبة الوجه ؛ وهذا مَثَلُّ . وقوله : « غِبُّها غير طائل » ، أى آخر أمرها مكروهِ ولا خير فيه .



<sup>(</sup>١) س: ﴿ صَافِيةٍ ﴾ .

٣١ - يَوُّمُ بِرِبْعِيٍّ كَأَنَّ زُهِ اللهِ الصَّحراء حَرَّةُ راجِلِ

٣١ – وقوله : « يَوُمَّ بربعيّ » ، أي يقصد ، يعني أرضَ العدوّ بجيشٍ ربْعِيٍّ ، أي غازٍ في الربيع . وزُهاؤه : محزَرَته (١) وكثرته . و « حَرَّةُ راجل » حرة معروفة بعينها . ويقالُ للطريق الخشن : رُجَيل وحرّة رجلاء للغليظة الخشنة ؛ شَبّه الجيش في كثرته واسوداده بالحَرَّة .

(١) المحزرة: التخمين

(YY)

وقال أيضاً يمدح النعمان بن المنذر (١):

١ - أمن ظلّامة الدِّمنُ البَـوالِي بمُرْفَض الحُبي إلى وُعـالِ
 ٢ - فأمُـواهِ الدَّنا فعُويْرِضـات دَوارِسَ بعد أحياءٍ حِلالِ
 ٣ - تَأَبَّدَ لا تَرَى إلا صُـواراً بمَرْقُـومٍ عليه العَهْدُ خالِ
 ٤ - تَعاوَرَها السَّـوارِي والغَـوادِي وما تَذْرِي الرِّياحُ من الرِّمالِ

١ - يقول : أمن دِمَنِ ظلامة هذه الدُّمن . البوالى : المتغيرة . والحبي ووعال : موضعان .
 ومرفض الحبي : حيث انقطع وتفرّق واتسع .

٢ - وقوله : فأمواه الدَّنا فعُو يُرضات - هما موضعان ؛ وصف أن هذه الدُّمن
 بين هذه المواضع. والحلال : الجماعات الكثيرة .

٣ - قوله : تَأَبَّدَ ؛ أى توحَّش موضع هذه الدِّمن . والأوابد : الوحش . والصُّوار : قطيــع البقر . وقوله : بمر قوم ؛ يعنى برسم (٢) . وأراد بالعهد المطر ؛ أى على هذا الرسم أثر العهد وتغيَّره . وقوله : « خال » من نعت المرقوم ؛ أى لا أنيس به .

٤ - وقوله: « تعاورها » ؛ أى تعاقب على هذه الدِّمن أمطار الليل والنهار ، فمحت آثارها ،
 وغيّرت رسومها .



<sup>(</sup>۱) فى البطليوسى: • وقال أيضاً يمدح النعمان بن المنذر بن امرئ القيس بن أسود بن منذر بن النعمان بن امرئ القيس ابن هند بن زيد بن عموو بن عدى بن أنمار بن لخم ، من المناد بن زيد بن عموو بن عدى بن أنمار بن لخم ، من نسله بنولخم ، وهى قبيلة – مالك بن عسدى بن الحارث بن مرة بن أددبن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن عبد شمس بن يعرب بن قحطان بن عابر – وهوسيدنا نبى الله هود عليه الصلاة والسلام » .

وهذا هو النعمان ملك الحيرة زوج المتجردة .

<sup>(</sup>٢) كذا في س ، وفي ت ، ش : « الرسم » .

ه – قوله : « جعد ثراه » ؛ أى ترابه نَد ، وما كان فيه ندى فهو جَعْد . والعُوذ : الحديثات النّتاج . والمطافل : التي معها أولادها . والمتالى : التي نتج بعضها ، فما بتي فهو المثالى ، وقيل : المتالى : هي التي تتلوها أولادها .

٣ - وقوله : يكشفن الألاء ؛ يعنى أن هذه المطافل [ والمتالى ] أفى خصب ، فهى تكشف الشجر بقرونها ، إما بتساقط ورقها ، وإمّا تَتَبّعًا لثمرها ، والأَلاء : شجر . وقوله : « مَزَيّنات بغاب رُدَينة » ؛ شَبّه قرونها بالرماح . والغابة . الأجمة ، كنى بها عن الرّماح . وردينة : قرية تنسب إليها الرماح ، وقيل : هى امرأة . والسَّحْم ؛ السُّود .

٧- يقول : كأن كشوحَهن أبطن برود خال . وقوله : إلى فوق الكعاب ؛ أى إلى فوق كموبها . والحال : ضرب من ثياب الوشى ؛ شَبّه ما فى بطون البقر ومغابنها (٢) ؛ من السواد مع البياض بثياب الوشى . ونصب « برود خال » ب « مُبطّنات » ، ورفع « مبطنات » . على خبر كأن ، ويجوز نصبها على الخبر ، ويكون معنى مبطّنات : خميصات البطون ، ويقع النشبيه على البرود .

٨ - وقوله: « وخالف بال أهل الدار بالى » ؛ أى اختلف حالى وحالم ، وانقطع ما بيني وبينهم . والبال والحال واحد .

٩ - العُذافرة : الناقة الشديدة . والصَّموت : التي لا ترغو ؛ وإنما ترغو من الضَّجر والإعياء . والمذكَّرة : التي تشبه الذكر في خلقها . وقوله : تَمِلُ عن الكلال ؛ أي تجلُّ عن أن تَعْيَا أبداً ، وقيل أيضاً : معناه تجلّ بعد الكلال .

<sup>(</sup>١) تكملة من ت ، ش . (٣) تجل : تعظم .

<sup>(</sup>٢) المغابن ، جمع مغبن ؛ وهو الإبط .

بعِ الْمُ وَحَالِى اللهِ اللهُ الله

۱۰ – وقوله : « فداء لامرئ » : يعنى النعمان . والعِذْرة : المعذرة . وقوله : ربّها ؛ يعنى نفسه ، ويحتمل أن يعني (١) النعمان .

١١ – السَّجْل : الدلو المملوءة ؛ ضربها مَثَلاً للعطاء ، يقول : من أعطاه النعمان عَطيَّةً فقد حَظِى وفاز ، وليس كمن ضَلَّ فى طلبه وتَحَيَّر .

17 – وقوله : بعبدك ؛ يعنى نفسه . ومعنى قوله : والمخطوب إلى تبال ، أى إلى ابتلاء واختبار؛ يريد تبلووتختبر ما بلغت عنى فتعلم حقَّه من باطله .

١٣ – يقول : إن سُؤْتَ بي ظناً قاسال بني ذبيان عن ذلك لتبلُو الأمر ، وتقف على حقيقته ، ولا تعجل إلى بالموجدة والسخط عن أن تسال وتختبر.

15 - وقوله: فلا عمر الذي ؛ أراد فلا يعمر الذي أثنى عليه وهو الله عزّ وجلّ . والعَمْر: البقاء . وقوله: « وما رَفَعَ الحجيج » ؛ يعنى الإبل ، حلف بها تعظياً لها ؛ لأنها تُعين على الحجّ ، وتُقرّب منه . والحجيج : جمع الحاجّ . وإلاّلُ : جبلٌ عن يمين الإمام بعرفة . ويجوز رفع « عمر » بالابتداء ، وإضار الخبر . ويروى برفع « الحجيج » أيضاً .

17 - قوله : لأفردتُ اليمين من الشهال ؛ أى لقطعتُ يمينى فأفردتها عن أختها . ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَ

<sup>(</sup>١) ش: ﴿أَنْ يُرِيدُ ﴾.

104

١٨ - له بَحْرٌ يُقَمِّصُ بالعَـدَوْلِي وبالخُلْجِ المُحَمَّلَةِ النُّقَـالِ ١٨ - مُضِرُّ بالقُصُـورِ يَذُودُ عنهـا قَـرافِيرَ النَّبِيطِ إلى التَّلالِ ١٩ - مُضِرُّ بالقُصُـورِ يَذُودُ عنهـا قَـرافِيرَ النَّبِيطِ إلى التَّلالِ ٢٠ - وَهُـوبُ للمُخَيَّسَةِ النَّـواجِي عليهـا القانِثاتُ من الرِّحالِ

۱۸ - وقوله: «له بحر»؛ أراد كثرة عطائه ، وضرب البحر مَثَلاً . والعَدَوْل : سفُن كبار . والخُلُج : سفن دون العدولية (١) . والخُلْج : السرعة . وقوله : يُقَمِّص بالعدَوْل ؛ أى يرتفع بها ويقفز .

19 - يقول : هذا البحر مُضِرَّ بالقصور ؛ أي دان إليها ، لاصقُ بها . والقراقير : السفن . يقول : تذود السفن عن القصور أي تُنَحِّبها وتطردها إلى التَّلال . وواحدُ التِّلالِ تَلُّ ، وهو الجبل والرمل المشرف .

٢٠ – والمخيّسة : الإبل المُذلّلة . والنّواجي : المسرعة . والقانثات : الشديدة الحمرة ؟
 يريد أن الرّحال مجللة بالإدام الأحمر .

<sup>(</sup>١) العدولية : السفن العظام .

(YA)

وقال أيضاً فيما كان بينة وبين يَزِيدَ بنِ سِنان المُرِّيُ (١) ؛ بسبب المحاش (٢) ، ويعاتب بنى مُرَّةَ على استئثارهم ، وتحالفهم عليه وعلى قومه ، واجتماع قومه عليه ، مع طلبه حوائجهم عند الملوك . وكان النابغة مَحْسُد كثيراً ، وكان رجلاً عفيفاً شريفاً :

١ - أَلا أَبْلِغَا ذُبْيانَ عنى رسالةً فقد أصبحت عن مَنْهج الحقِّ جائِرَهُ
 ٢ - أَجدَّ كُمُ لا تَـزْجُرُ وا عن ظُـلَامةٍ سَفِيهاً ، ولن تَرْعَوْا لذِي الوُدِّ آصِرَهُ
 ٣ - فلو شَهِدَتْ سَهْمٌ وأَفْناءُ مالكِ فتُعْذِرُ نِي مِنْ مُـرَّةَ المُتَناصِرَهُ
 ٤ - لَجاءوا بَجَمْعٍ لم يَرَ النَّاسُ مثلَه تَضاءَلُ منه بالعَشِيِّ قُصائِرَهُ

١ - قوله: « أصبحت عن منهج الحق جائرة » ؛ ذهب إلى تأنيث القبيلة . والمنهج : الطريق الواضح . والجائرة : العادلة عن الحق .

٢ - وقوله : « أَجِدَّكم » ؛ يريد أجِدًا منكم ، أى أَنجدُّون فى فعلكم هذا . والظّلامة : الظّلم . والآصرة : الرَّحِم والقرابة .

٣ - سهم ومالك : هما أبناء مُرَّةَ بن عوف بن سعد بن ذبيان . وقوله : « فتُعذرني من مُرَّةَ » ؟
 أى تأتيني بعُذْر فعلها ، وإنما يعاتب بني مُرَّةَ ، ومُرَّةُ هو مُرَّةُ بنُ عوف بنُ سعد بن ذبيان ،
 وكانوا متحالفين على النابغة وقومه .

٤ - وقوله : « تضاءل منه بالعشى قُصائره » . يقول : من كثرة هذا الجيش تخشع قصائره
 وتصغر وتدق ؛ وهذا مَثَلٌ ضربه . وقُصَائره : أرض أو جبل .



<sup>(</sup>١) في ابن السكيت : ﴿ وَيَذَكُّرُ فِيهَا الْحَيَّةُ وَصَارِبُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في القاموس : المحلش بالكسر، القوم يجتمعون من قبائل شتى، ويتحالفون عندالنار .

مُنَدَّى عُبَيْدانَ المُحَلِّى باقِرَهُ وما أصبحتْ تَشْكُومن الوَجْدِساهِرَهُ وما انْفَكَّتِ الأَمثالُ في النّاس سائِرَهُ و لِيَهْنِيُّ لَكُم أَنْ قد نَفَيْتُمْ بُيُـوتَنا
 و إنَّى لَأَلْقَ من ذَوِى الضِّغْنِ منهمُ
 كما لَقِيَتْ ذاتُ الصَّفَا مِن حَلِيفِها

٥ – الْمُندَّى والتَّندية : أن تصدر الإبل عن الماء ، ثم ترعى فى الكلاً ، ثم تُعاد إلى الماء . وعُبَيْدان : عَبْدُ كان لرجلٍ من عادٍ ، وكان مولاه ذا عزَّ وَمَنعَةٍ ، وكان يُورد أولَ الناس ، فكير ، فغلَب عليه رجل من عادٍ – ويقال : إن ذلك الرجل لُقمان بن عادٍ – حتى قَهَره ، وكان لا يُورد عبيدان إبله إلا بعد مايَردُ غيرُه . والمُحلِّئ : اللّذي يمنعها أن تَرِدَ الماء . والباقر : جماعة البقر ؛ فضُربَ بعُبيدان المثلُ لكل من طُرِدَ وأبعد .

٦ - وقوله: « و إنى لألتى من ذوى الضّغن » ؛ يعنى الحقد والعداوة . وساهرة : امرأة سهرت لما بها من الوجد . وقوله : « وما أصبحت » مقدَّم على قوله : « كما لقيت ذات الصَّفا من حليفها » .

٧ - الصّفا : الحجارة . والحليف : المُعاقِد . و «ذات الصّفا » الحبّة التى تتَحدّتُ عنها العرب ، وتذكّرُها في أشعارها . ويقولون : إن أَخَوَيْن كانا فيها مضى في إبل لهما ، فأجدبت بلادُهما ، وكان قريباً منهما واد فيه حَيَّةٌ قد حَمَتْه من كل أحد ، فقال أحدهما لأخيه : يا فلان لو أتيتُ هذا الوادى المُكْلِئَ فرعيتُ فيه إبلى فأصلحتُها ، فقال أخوه : إنى أخاف عليك الحبّة ؛ ألا ترى أن أحداً لم يهبط ذلك الوادى إلا أهلكته ! قال : فوالله لأفعلن . فهبط ذلك الوادى فسرعَى إبلَه زمانا ، ثم إن الحبَّة نَهَسَتْه فقتلته ، فقال أخوه : والله ما في الحياة خير بعد فلان ولا طلبن الحبيّة فاقتلها (۱)، أو لأتبعن أخى . فهبط ذلك الوادى ، فطلب الحبيّة ليقتلها ، فقال النابغة فيه وفي المحبيّة ما قال : فيزعمون أن الحبيّة قالت له – هذا مثل ب الست ترى أن قد قتلت أخاك ، فهل لك في الصّلح فأدعك في هذا الوادى ، فتكون به ، وأعطيك ما بقيت ديناراً في كل يوم ؟ قال : أفاعلة أنت ؟ قالت : نعم . فحلف لها ، وأعطاها العهود والمواثيق لا يضرُها ، وجعلت تعطيه كل يوم ديناراً ، فكثر ماله ، ونَمَتْ إبلُه، فكان من عليه المؤليق لا يضرُها ، وجعلت تعطيه كل يوم ديناراً ، فكثر ماله ، ونَمَتْ إبلُه، فكان من عليه المؤليق لا يضرُها ، وجعلت تعطيه كل يوم ديناراً ، فكثر ماله ، ونَمَتْ إبله، فكان من ع



<sup>(</sup>١) ت: ﴿ فَلاَّ قَتَلْنَهَا ﴾

ولا تَعْشَيِّى منك بالظُّلم بادِرَهُ فكانت تَدِيه المالَ غِبَّا وظاهِرَهُ وجارت به نفس عن الحق جائرة فيصبح ذا مال ويَقْتُلَ واتِرَهُ وأَثَلَ مفاقِرَهُ وسَدَّ مفاقِرَهُ

٨ - فقالت له: أَدْعُوكَ للعقل وافياً
 ٩ - فواثقَها بالله حين تَرَاضياً
 ١٠ - فلما تَوفَّى العَقْلَ إلا أَقلَّه الله جُنَّةً
 ١١ - تَذكَّرَ أَنَّى يَجعلُ الله جُنَّةً
 ١٢ - فلمّا رَأَى أَنْ ثُمَّ الله مالَه

= أحسن الناس حالاً . ويحكى أيضاً أنها كانت تعطيه يوماً ، وتُغِبُّه يومين ، ثم إنه ذكر أخاه فقال : كيف ينفعنى العيشُ وأنا أنظر إلى قاتل أخى ! فعمد إلى فأس فأخذها ، ثم قعد لها ، فمرّت به ، فتبعها ، فضربها فأخطأها ، فدخلت الجُحْر ، ووقعت الفأس فى الجبل فوق جُحرها فأثَرَت فيه ، فلما رأت ما فعل قطعت عنه الدينار الذى كانت تعطيه . قال أبوعبيد : ثم إنه أتى جُحرها فحيّاها بالتحية التى كان عَوَّدها ، فخرجت كما كانت تخرج ، فضربها وأراد رأسها فأخطأ ، فقالت له : ما هذا ؟ فاعتلّ عليها ، فقالت : ليس بيني وبينك بعد هذا إلا العداوة ؛ فقد علمت ما أردت ، فخُذْ حِذْرك منى ، واخرج عنى ؛ فإنى قاتلتك ، فقال لها : هل لكِ فقال لها : أعطيني بقية الديّة . فأبت ، فلما رأى ذلك وتخوّف شرّها ندم ، فقال لها : هل لكِ أن نترافق ونعود إلى ما كنا عليه ؟ فقالت : كيف أُعاوِدُك وأجد أثر فأسك ، وأنت فاجر لا تُبالى العهد !

فكان حديث الحيَّة والفأس من مشهورات أمثال العرب.

٨ ، ٩ - العقل : غُرم الدية . وقوله : غِبًّا وظاهرة ؛ الغِبُّ : أن تفعل شيئاً يوماً وتتركه يوماً . والظاهرة : في كل يوم .

- 1 •

١١ - قوله : « أَتَى يجعل الله » ؛ أى كيف يجعل حلفه بالله سترة ؛ حتى يمكنه من الحية فيقتلها بقتلها أخاه . والتواتر : الذي عنده الوِتْر ، وهو الذَّحْل وطلب الدم .

۱۲ – قوله : « ثُمَّرَ الله مالَه » ؛ أى كَثَّرُه وأصلحه . وأَثَّلَ موجوداً : أى كَثَّرُ إبلَه . والمفاقر : الفقر .



١٥ – أَكَبُّ على فَأْسِ يُحِدُّ عُرابَها مُذَكَّرةٍ من المعاول باتِسرَهُ المحادل باتِسرَهُ الحَقَامَ لها مِنْ فوق جُحْرٍ مُشَـيَّدٍ ليقتلها أو تُخْطِئَ الكَفَّ بادِرَهُ ١٥ – فلما وَقاها اللهُ ضَرْبَةً فأسـه وللبِرِّ عَيْنٌ لا تُغَمِّضُ ناظِرَهُ ١٦ – فقال : تَعالَىْ نَجْعَلِ اللهَ بيننا على ما لَنا أو تُنْجِزِي لى آخِرَهُ ١٦ – فقالت : يَمينَ اللهِ أَفْعَلُ إِنَّنِي رأيتُكَ مَسْحُوراً يَمِينُكَ فاجِرَهُ ١٨ – أَبَى لى قَـبُرُ لا يزالُ مُقابِلِي وضَرْبَةُ فأسٍ فوق رأسِي فاقِرَهُ

١٣ – وقوله : « يُحِدُّ غُرامَها » ؛ يعني طرفَها وحَدَّها . والمذكَّرة ؛ يُقال : سيف ذو ذُكْرة ، وسيف ذكر . والباترة : القاطعة .

١٦ ، ١٥ – قوله: « فلما وقاها الله » ؛ جواب لما محذوف ، وتقديره: فلما وقاها الله ، ندم على فعله ، واسترضاها فقال لها: تعاكَى . وقوله: « نجعل الله بينا » ؛ أى نحلف بالله ونتواثق به على ما بيننا. وقوله: «أو تُنْجِزى لى آخره»؛ يريد آخر المال الذى كانت تَدِيه.

١٧ - قوله نديمين الله أفعل»؛ يريد لا أفعل . والمسحور : الذاهب العقل المخدوع .
 وقوله : فاقرة ؛ أى مؤثرة . والفقر : الحروالأثر .

وزعم بعض الرَّواة أن عبد الملك بن مروان دخل المدينة حين خلافته ، فصعد المنبر ، فلم يذكر الله وقال : يا أهل المدينة ، لا أُحبَكم ما ذُكِر عثمان بن عفّان ، ولا تحبّوننا ما ذكرتم الحَرَّة (١) . ثم أنشد قول النابغة :

أَبَى لَى قَـبْرُ لَا يَـزَالُ مُقــابِـلِي وَضَرْبَـةُ فأسٍ فوق رأسيَ فاقِرَهُ

<sup>(</sup>١) يوم الحرة ، ليزيدبن معاوية على أهل المدينة .

## (Y4)

# وقال أيضاً ، وهي تُرْ وَى لأَوْس بن حَجَر:

اً - التعذير: التقصير في الأمر. وقوله: وما وداعك؟ يقول: كيف وداعك؟ يقول إلى التعديد التقصير في الأمر. وقَفَّتْ بها العِير ؛ أي ذهبت.

رُّ إِلَيْ وَالنَّارَةِ : بلد . وقوله : والمأمور مأمور ؛ أي المقدُّور من الأمر واقع لا محالة .

٣ – نُهْلان فالنِّير : جبلان بينهما مسيرة يوم .

٤ - وقوله : حرف مصرَّمة ؛ الحرف : الضامرة ، والمصرَّمة : التي لا لبن لها ؛ لأنها لم تنتج ، وهي أقوى لها . والأُجْد : الموثقة الخُلْق ، وخَفَّفَ الجيمَ لوزن الشعر.

وله: «قد عُرِّ بِتْ نصفَ حول » ؛ أى تُرِكتْ فلم تُركب ، وعُرِّ بِتْ من رحلها ،
 وقيم عليها بالعلف . والجُدُد : المتتابعة . ومعنى يَسْني : يَذْرِى

" - وقوله: « وقارفت » ، أى قارفت الحرب . قال الأصمعي : وذلك أنها صارت بأرض الرِّيف بالحيرة ؛ فهو أقرب لها من الحرب ولما تَجْرب . وقوله : وباع لها ؛ أى اشترى لها . والفَصافص : الرَّطاب ، وهي علف الأمصار ، واحدتها فِصْفِصَة ، وهي فارسية معرَّبة . والنَّمِيُّ : دراهم رصاص ، أو زيوف ، أو نحوها . والسَّفسير : الخادم الذي يخدمها ويقوم عليها ، وهو السمسار .



نَشْوَانُ فِي جَوَّةِ البَاغُوثِ مَخْمُورُ (٢) بَيْضاً وبين يَدَيْها التِّبْنُ مَنْشُورُ (٢) لَقَالَ رَاكُبُها فِي عُصْبَةً : سِيرُ وَا قَهْدُ الإهابِ تَرَبَّتُهُ الزَّنَانِيرُ صِمَاخُها بَدَخِيسِ الرَّوْقِ مَسْتُورُ صَمَاخُها بَدَخِيسِ الرَّوْقِ مَسْتُورُ كَانْ أَحنا كَها السُّفْلَى مَآشِكِ مَآشِكِ

٧ - ليست ترى حَوْلهَا إلْهَا وراكبها
 ٨ - تلتى الإوزّينُ فى أكناف دارتها
 ٩ - لولا الهُمامُ الذى تُرْجَى نَوافِسلُه
 ١٠ - كأنّها خاضِبٌ إظلافُه لَهِقٌ
 ١١ - أصاخ من نَبْأَةً أَصْغَى لها أَذُناً
 ١٢ - مِن حِسِّ أَطْلَسَ يَسْعَى تحته شِرَعٌ

٩ - النوافل: العطايا. والعصبة: الجماعة.

١٠ وقوله : كأنها خاضب ؛ الخاضب : الظّليم ، وهو هنا الثور الذى خضبت أظلافه ؛ لطول السير<sup>٣)</sup> أو للربيع ، وقيل : لشدة البرد . واللّهق : الأبيض . والقهد : الأبيض تعلوه كُدرة . والإهاب : الجلد . والزّنانير : رملة ، وقيل : اسم أرض .

11 - وقوله: « أصاخ من نبأة » ، أى أصغى واستمع . والنَّبأة : الصوتُ الخَوِيُّ . والصِّماخ : أصل الأذن ، ويقال : مدخلُها وسَمَّها . والدَّخِيس : اللحم المتراكب ، وأراد به ها هنا لحم أصل الرَّوق ؛ وإنما يريد أن لحم أصل الرَّوق قد زاحم الأذنَ ، فهو لا يسمع الأشياء إلا بعد تسمُّع وإصغاء ؛ وذلك أشدُّ عليه ، وأوعد له .

17 - قوله: « من حسّ أطلس » ؛ يريد أن النبأة من حسّ الأطلس ، وهو الصائد . والطَّلْسة : الكُدْرَة إلى السواد ، وهي لون الذئب ، وقيل للصائد : أطلس ؛ لأنه يَخْتِلُ كما يَخْتِلُ الذئبُ . والشُّرُع : الكلاب ، وأصل الشِّرع : الأوتاد الدِّماق ؛ شبه الكلاب بها في ضُمْرها ودِقتها ، وشَبَّه أضراسها بالمناشير في حِدَّتها . وقيل : سُمِّي الصائد أطلس ؛ لا تِساخ ثوبه من الحرور والغبار .

<sup>(</sup>١) النشوان : السكران . والياغوث : موضع بالحيرة . وجَوَّته : داخله .

 <sup>(</sup>٢) والإوزين : جمع اوزة . ودارتها : دارها ، يعنى موضعها التى قامت به فى الحيرة .

<sup>(</sup>٣) ت ، ش : « العهد » .

١٣ – يقول را كَبُها الجِنِّيُّ مُـرْتَفِقـاً هذا لَكُنَّ ولَحْمُ الشَّاةِ مَحْجُورُ

۱۳ – وقوله: راكبُها الجنّيُ ؛ يعنى الصائد ، وهو بأرض قفر وفلاة فصُيرَ جنيًا لذلك ، وراكبها الذي يركب أدبارها ، ويتتبع آثارها . وقوله : مرتفِقاً ، أي يترفق بها وهو عالم بإرسالها . وقوله : هذا لكُنَّ ؛ يريد أن الصائد يقول للكلاب : هذا لكُنَّ ؛ ليحبّهن على الصيد ، ويَحبّهن على إدراك الثور ، أو هذا الثور لكُنَّ . وقوله : « ولحم الشاة محجور » ؛ أي منوع لا يلحق . وقيل في الجنِّيِّ قول آخر ، إن الوحش راكب الجن . وقوله : هذا لكنَّ ؛ منوع لا يلحق . وقيل في الجنِّيِّ ، وهو ما يركب الكلاب من الحرص أي هذا الجري لكنَّ ؛ للكلاب . وقيل : راكبها الجنِّيُّ ، وهو ما يركب الكلاب من الحرص وشدة الجوع ، كما يقال : قد ركب الرجل جنانه إذا غضب . وقوله : هذا لكنَّ ؛ تُحدِّها أنفسها أن الذي تصيده لها ؛ فهي تجهد أنفسها ، وتستخرج أقصى جريها .

كملت القصائد المتخيَّرة من شعر النابغة مما روى الطُّوسِيُّ عن شيوخه . والحمد لله على ذلك ..

<sup>· (</sup>١) س : « تجهز » .

الماسريغ (هميّان الماسيت عيضا .

القسم الشالث رواسية ابن السكيت ممالم يرد في نسخية الأعلم

الماسريغ (هميّان الماسيت عيضا .

### وقال النابغة :

١ - ظَلِلنا ببرْقَاءِ اللَّهِمْ تَلُفُنا قَبْسولُ نكاد من ظَلاَلتِها نُمْسِي
 ٢ - إذا ما تَدَاعَتْ من كِنَانَةَ عُصْبَةُ عليهمْ سرابيلُ الْحَدِيد أُولُو بَأْسِ
 ٣ - هُمُ قتلوا مَنْ قتَّلوا مِنْ سَراتنا وهُمْ حَبَسُوا الأملاك بالمُحْبَسِ الشَّأْسِ

١ - ويروى : «من ضَبَابتها » ، قال أبو الوليد : اللَّهيم : ماء لبنى جعفر بن كلاب .
 وقبول ، من الريح . والظلالة : السحابة التى ترمى ظِلَّها على الأرض فى أيام الصيف .
 وقوله : « نمسى » ، أى يُظْلَم بنا .

٢ - كنانة بن القين بن جَسْر. وسرابيل الحديد ، يعنى به الدّروع . أُولُو بأس ، أى أُولو شِدّة .

٣ – الشَّأس والشَّأز: الموضع الغليظ؛ ويقال: قد شَيْز الموضع وشئس، إذا خَشُن وغَلُظ.

# ( ٣١ )

# وقال النابغة . :

أَضَرَّ لَمَنْ عادى وأَكثَر نافِعا وأفضَلَ مَشْفوعاً إليه وشَافِعا يُوصُّون بالأفضال أبيض بارعا ولا الضَّيفَ ممنوعاً ولا الجار ضَائعا ليالى رجيْتُ الفضول النَّوافِعا ١ - لله عينا مَنْ رأى أهل قبية
 ٢ - وأعظم أحلاماً وأكثر سيداً
 ٣ - غداة غدوا منهم ملوك وسُوقة
 ٤ - متى تلقهم لا تلق للبيت عورة
 ٥ - بِحَمْدِ ابن سَلْمَى إذْ شَأَتْنِى مَنِيَّنِي

#### ( TT )

وقال النابغة يرثي النعمان بن الحارث – ويقال إنه رثي بهذه القصيدة أسدَ بن ناغضَةَ التَّنُوخيّ :

١ - قلْ للهمام ، وخيرُ القول أَصْدقُه والدَّهْرُ يُومِضُ بعدَ الحال بالْحَالِ
 ٢ - ماذا رُزِئْنَـــــا به من حيّة ﴿ فَكَرٍ نَضْنَاضَــة ۗ بالرَّزَايا صِلِّ أَصْلَالِ
 ٣ - وغَّالة فِى دُجَى الأهوالِ إِن نَــزَلَتْ خَــرَّاجة ٍ فى ذُرَاها غيرِ زُمَّالِ
 ٤ - ماضٍ يكونُ له جِدُّ إذا نَزَلَتْ حَرْبُ يُواثِل مِنْهَا كُلِّ تِنْبَالِ

 ١ - يُومض ، أى يَلْمَع ، أى تارةً يأتي بالمخير وتارةً يأتي بالشرِّ . قال ابنُ الكلبيّ : يجلبُه ويأتى بهُ .

٢ - نَضْنَاضَةٍ \* : حَيَّةٌ مُنْكَرَة ، أى لا تَقِر تَلْتَنبِظ ، وكذلك الصَّل ، يقال للحية والدّاهية : صِلغٌ ، ويَعنى بالحيَّة النعمان . والرّزَايا : المصائب .

٣ - ويروى: «إذْ نَزَلَتْ ». الوغّال : الدَّخَّال فى كلّ شىء . ودُجّى : ظلمة ،
 يريد : يَدْخل ها هنا ويَخُرُّج ها هنا لا يستقر ، يُغِير على كلِّ أحد . وزُمَّال : ضعيفًا
 لا خَيْر عِنْده .

٤ - جِدّ ، من المُجَادة وهو الانْكِماش . يُوائِل : يَنْجو : يَطْلُب النَّجاء وَتِنْبَال : قصير .

#### ( TT)

وقال النابغة يمدح النعمان بن الحارث الأصغر . قال أبو زيد : أُدخل النعمان ابن الحارث النابغة على مولود له فقال:

مُسْتَقْبِلُ الْخَيْرِ سَرِيعُ التَّمَامُ أً غُرَج والحارثِ خَيْرِ الأنامُ ٤ - سَـُّتَةُ ٱبَائِهِمُ مَـَاهُمُ هُمْ خيرُ مَنْ يَشرِبُ صَوْبَ الغمامْ

١ - هَـــذَا غـــلامٌ حَسَنٌ وَجُهُهُ ٢ – للحارث الأصْغَر والْحَارث الْـ ٣ - ثُمَّ لهند ، ولِهِنْد وقَد أُسْرَعَ في الْخَدْراتِ مِنْه أمامُ

٢ - وروى أبوعبيدة والأصمعي : ولِلْحارث الأكْبر والحـــارث الْ أَصْغر والأَعْـرَج خَــيْر الأنــامْ

٣ – قال ابنُ الكليّ : هند بنت عمرو آكِلُ المرارِ الكنديّ ، وهندٌ الأخرى عمته ، وهي أُمَامةُ بنتُ سَلَمة بن الحارث الملك الكِندِيّ ، وكان يزوّج بعضُهم بعضاً حتى قُتِل المنذربن ماء السماء ، فوقعت بينهم حَرْبُ وعَداوة .

 ٤ - ويروى : « هُمُ ما هُمُ هُمْ خيرُ مَنْ » يتعجّب ، أىّ شيء هم ؛ ويروى : « هُمْ خَيْرُ مَنْ يَزْرَعُ صوبُ الْغُمامِ » . قال أبو عمرو الشيبانيّ ، أي يُنْبِيُّهُم صَوْبُ الغمام . يقول : آباؤه منسوبون بالفضل والكرم .



## ( 44 )

وقال ألنابغة يمدح الحارث الأصغر ، وقيل الأعرج ، وهو الأوسط :

الله والله لنِعْمَ الْسَفْقَى الَ أَعْرَجُ لا النَّكْسُ ولا الْخَاملُ
 الحساربُ الوافسرُ والجابر الْ مَحْرُوب والمُرْجِلُ والْحَامِلُ
 والطَّاعِنُ الطَّعْنَةَ يَوْمَ الْوَغَى يَنْهُلُ مِنْهَا الأَسَلُ النَّاهلُ
 والطَّاعِنُ الطَّعْنَةَ يَوْمَ الْوَغَى يَنْهُلُ مِنْهَا الأَسَلُ النَّاهلُ
 والقَاطِعُ اللَّهَوْلَ الَّذِي مثلُه يَنْبُتُ منه النَّمَن الماحلُ
 والْقَاطِعُ الْأَقْرَانَ والْوَاصِلُ
 والْغافِ الذَّنْبَ لأهْلِ الحِجى
 والْقَاطِعُ الْأَقْرَانَ والْوَاصِلُ

١ – النَّكْس : الّذى فيه ضعف ، يشبَّه بالنّكس من السهام ، وهو الذى انكسر فُوقه ، فقلب وجُعِل النَّصْلُ مِنْه مكان الْفُوق .

(40)

وقال النابغة لعمر وبن هند المُلك ينصحه فيها:

١ - مَنْ مبلغٌ عمرَو بن هند آية ومِنَ النّصِيحة كَنْرَةُ الإعْذَارِ
 ٢ - لا أعرفننك عارضاً لِرمَاحِنَا في جُف تَغْلِبَ واردَ الْأَمْرَارِ
 ٣ - ومعلّقُونَ عَلَى الجِيادِ حُلِيّها حتَّى تَصُوبَ سَماؤهُمْ بِقطارِ
 ٤ - إنّ الْعُريمةَ مانِعٌ أَرْمَاحَنَا ما كان من سَحَم بها وصُفارِ
 ٥ - زيدُ بن بَدْرٍ حاضرٌ بعُراعِرٍ وعلى كُنيْبٍ مالِكُ بنُ جِمَارِ

١ - ويُروى : « الإندار » مكان « الإعدار » . ويعنى عمرو بن هندٍ ، وهو عَمْرو بن المندر بن ماء السّماء .

 \( \bar{Y} - \)
 \( \bar{y} - \)

 \( \bar{y} - \)

 \( \bar{y} - \)

 \( \bar{y} - \)

 \( \bar{y} - \)

 \( \bar{y} - \)

 \( \bar{y} - \)

 \

٣ - وَروَى أَبُو عبيدَة : ﴿ وَمُعَلِّفِينَ عَلَى الجِيادَ حَلَيَّهَا ﴾ أى العلَف الذي تأكله . وقال الأصمعيّ : حُليِّها : لُجُمها وأداة سُروجها ؛ أى هم مستعدّون .

إبو عبيدة : سَجُم : ضرْب من العُشْبِ مثل السّبَط . والصُّفَار : شوْك البُهْميّ
 كلَّها ، لأنّ البُهْميّ من أجود العُشْب للسّاغة . والعُر يَمَة : اسْمُ بلَد .

٥ - حاضرٌ بعُراعِر . يقول : هو وما لك بن حِمار مُستعدّان فى بنى فزارة . وروى ابنْ الأعرابي : « وبنو عَمِيرة حاضرون عُرَاعرًا » . وعَمِيرَة بن جُويَّة بن لَوَذَان بن سعد بن عَدِى ، وهو عمْرو بنُ عمرو بنِ جُويَّة . قال أبو عبيدة : مالك بن حِمَارٍ من بنى شَمْخ ، قتله خُفاف ابن نُدْبَة السَّلَميّ ، وجعل يقولِ : أنت أحدُ الأغربة يابن النَّدبة ، قال : وكَانتْ له أمَةٌ =

المسترفع المخيل

<sup>(1)</sup> المخرف : ما يجتنى فيه النار .

<sup>)</sup> جمع مرّ ، بالفتح . ياقوت ، قال ياقوت : « اسم مياه بالبادية » وذكر البيت .

= سوداء . عنى الأغربة : عنترة العبسى ، وسُلَيك بن السُّلكة ، وخُفَافَ بن نُدْبة . قال : وأُمّها تهم حَبَشِيّات .

٦ - وروى الأصمعى : « وعلى الدّثينة » . قال : وسُكنْن مِنْ بنى فَزارة رهط ابن هُبيرة .
 قال : وسيارُ بن عمر و بن جابر ، من بنى مازِن . والرُّمَيْئة : ماء لبنى سَيّار بن عمر و من بنى مازن من فزارة ، فأجابه عمر و بن هند ؛ وهو يُكنَى بمضرِّط الحجارة .:

أبلغ زياداً إن قومك حساربوا فانهض إلينسا إن قَدَرُت بجارِ نَجزِيك إنذاراً لمسا أنذرْتَنَسا وذكرْتَ عطف السود والإصهار

#### ( 27)

وقال النابغة يهجو النعمان بن المنذر - وقال ابن الأعرابي : هذه القصيدة لعبد القيس ابن خفاف البرجمي :

١ - حَــدُّ ثُونِي بَنِي الشَّقِيقَةِ مَا يَمْـــ نَعُ فَقَعاً بقَرْقَرِ أَنْ يَــزُولا َ نَصْرٍ وَلَا ً الْفَتَى الْبُهْلُولا وحَمِيرًا مَوْسُومةً وخُيُولا ٢ - لا أرَى الْفَارسَ المُدَجَّجَ فيكُمْ ٣ – جَمَعُوا من نَوافِلِ النَّاسِ سَيْباً وخنَاذِياذَ خِصْيَةً وفُحُولًا وحِماراً عَنْ أُمَّه مَشْكُولًا الفُحْشِ فيهمْ
 الفُحْشِ فيهمْ نَع من دِرّةِ اللّقوحِ الفَصِيلاَ ٦ - قَدْ رَأَيْنَا مَكَان أَمَّكَ اذْ تَمْ ٧ - لَعَــنَ اللهُ ثمّ ثنّى بِلَعْــنِ ضَرِّ الْأَقاصي ومَنْ يَخُونُ الْخَلِيلاَ ٨ - مَنْ يَضُرُّ الأَدْنَى ويَعْجِـــزُ عَنْ ثمّ لَا يَــرْزَأُ الْعَدُوَّ فَتِيلَا ٩ - يَجْمَعُ الْجَيْشَ ذَا الأَلُونِ فَيغْــزُو

١ - الشَّقيقة بنت أبي ربيعة بن ذُهْل بن شيبان ؛ وهي جَدَّة النعمان . الْفَقْع : الكَمْأةُ البيضَاء الرِّخوة التي تَنْبُتُ على وجهِ الأرضِ ، وهي تُوطأً وتَقْطَعُها الغنمُ بأظلَافِها ، يقال في مثلٍ يُضرب للذّل : « إنّه لأَذلُّ من فَقْع بِقَرْقَرِ» ، والْقَرْقَرُ : الْمُسْتَوِى من الأرْضِ .

٢ - اللَّهُ جُدُ : الشَّاكُ في السِّلاح. ونَصر: جُدّ النعمان الأكبر. والبُهُلول : هو الظُّريف الشَّماثل.

٤ - كابيات : تكبُّو وتعثر ، الواحد كابٍ ، والأنثى كابية . والخناذيذ : الكرائم
 من الخيل ؛ يقال : خِنذاذ وخَناذذ . وخِصْية : جمع خَصِيّ .

٧ - الرِّبْدَة : الخرقة التي يمسَحُ بها الصَّائغ ويَجْلُو بها الحُليّ . والرِّبذة : التي يُطْلَى بها البُعير وكلّ شيء يشبّه بِهَا ، يقال للرّجل إذا لم يكن عنده خير : ما أنت إلّا رِبْدَةٌ مِنَ الرّ بَذِ.

المرفع المعيّل المسيّد على المعيّل

#### ( TV)

وقال النابغة يمدح النعمان بن المنذر بن ماء السهاء :

٣ – نَلْبِس : نَحْلِط . والدَّهُمُ : الجَيْش . والماذِيّ : يعنى الدَّرُوعِ البِيضِ ومنه قيلِ للعَسلِ مَاذِيّ ؛ لشدّة بياضه . والْقَتَم ، يعنى به الغبارَ والْعَجَاجَ .

( 44 )

وقال النابغة :

١ - ألا مَنْ مُبِلِعَ عنى لَبِداً أبا الدرداء جَحْفَلَةَ الْأَتَانِ ٢ - فقد أَزْجَى مَطِيَّتَهُ إلَيْنَا بمنطِق جَاهلٍ خَطِلِ اللِّسان

#### (44)

حَكَى الحارثُ والأثرمُ عن أبى عُبيدة قال : التَّى النابغة وعامر بن مالك وزُرْعَةُ بن عمر و بعُكَاظٍ ، فقال لهما : ألا تُصَالِحُونَ إِخْوتَكُمْ – وكانوا مُجْدِبِين ، فضَمِنا على عامر بن صَعْصَعَة ، وضَمن النابغة على بنى ذبيان ألاَّ يتغاوراحتى يُحْيُوا ، ثم جَمَعًا خيلاً فأغارت عليهم ، فأصابت إبلاً ورعَاءً ، ثم زعما أنَّ عامر بن الطفيل هو الذي غَدر ؛ فقال النابغة :

الا يا ليتنى والمسرء مينت وما يغنى عن الحدثان ليت!
 عَرِمْتُ غَسرَامَةً في صُلْحِ قَيْس ولم يَتَفَاسَدُوا فِيَا بَنَيْتُ
 عَرَمْتُ غَسرَامَةً في صُلْحِ قَيْس ولا وزْرْعَةَ إِنْ نأيتُ وإِنْ دَنوتُ
 عامراً عني رسولًا وزْرْعَةَ إِنْ نأيتُ وإِنْ دَنوتُ
 عامراً عني رسولًا وزُرْعَة إِنْ نأيتُ وإِنْ دَنوتُ
 أعاتِبُ سَيَّدَى قَيْسٍ جَميعاً وأخبِرُ صَاحِبَى بِمَا اشْتَكَيْتُ
 أعاتِبُ سَيَّدَى قَيْسٍ جَميعاً وأخبِرُ صَاحِبَى بِمَا اشْتَكَيْتُ
 أخير صَاحِبَى بِمَا والكُمَيْتُ
 وَمَا حَاوَلَتُمَا بِقِيَادِ خَيْلٍ يُصَانُ الْسَوَرْدُ فيها وَالكُمَيْتُ

\* \* \*

١ – يقول : ليتني غرمت غرامةً في صُلح قيس ؛ ثم قال : « والمرء مَيْت » أي يبقى له الثناء بعد موته .

٢ - وروى: « فى سِلْم قيس » . غَزا عُيينة بن حصن بنى تميم فى الأحاليف من بنى أسد وغَطَفان ، وكانت تميم أصابت من بنى أسد ، فحضّض عُيينة على بنى تميم ، فأصاب عُيينة يومئذ الأموال . وكفّ عن الدماء .

وقوله : « فيما بنيت » أى فيما أصلحت وأتيت فيما بينهم ، وبعضهم يروى أول هذه الأبيات : « فأبلغ عامراً . . . » .

٤ - سيّدي قيس ، يعنى عامر بن مالك أبا بَراء مُلاعب الأسِنة . والآخر زُرْعة بن عمر و
 ابن الصّعِق أخويزيد بن الصَّعِق . وقوله : اشتكيت ، من الشِّكاية .

خص الورد ؟ لأنه أشهر ويصان : يَتُوجَى ، والوجَى : الحَفَا . ويروى : «يَصُون» ،
 يقال : صَان يصُونُ صوناً .

آل ذُبْيَان حَتَى صبّحَهُمْ ودُونَهُمُ السرَّبانعُ فالخُبيْتُ
 أثمَّ تَعَسِدُون إلى منها فإنِّى قد سَمِعْتُ وقد رَأَيْتُ
 أثمَّ تَعَسِدة إنَّ قَيْساً أحلُّوا بالمحسّارِمِ وادَّعَيْتُ
 أفكر بن المغيرة إنَّ قَيْساً أحلُّوا بالمحسّارِمِ وادَّعَيْتُ
 وادَّعَيْتُ
 فإن تَغْلِبْ شَقَاوَتَكُمْ عليكُمْ فإنِّى فى صَلَاحِكُمُ سَعَيْتُ

7 - قوله: «إلى ذُبيان» ، أى قطعوا هذه الأرضِين إلى ذُبيّان. والرَّبائع والخبيّت: ماءان لبنى عَبْس وبنى أَشْجع. ويروى: «البرابغ» موضع، وهو ماء لبنى عبس أيضاً. وقال أبو عبيدة: الْبَرَابغ: موضع دفن فيه ضَابئ بن الحارِث البرجميّ . وكان حَبَسه عَبّان بن عفان ، وله حديث طويل.

٧ ، ٨ - منها ، أى من هذه الْغَدْرة ، ويقال : قد أُحَلِّ بكذا وكذا ، إذا ركبَه .
 والمحارم ، من الحُرْمَة ، أى رَكبوها . وادّعيتُ ، من الادعاء ، أى قلت إنهم قد أُحلُّوا بالمحارم ، وكذا تَعْتَذِرَان .

#### ( ( ( )

وقال النابغة يمدح النعمان بن الجُلاح الكلبي – وقال أبو عبيدة : هو النعمان بن جبلة الجُلاحيّ ، من بني عامر بن عوف ويذمّ بني العبيد بن عامر ، من عوْف وهم من كلب :

وعَطَّلْتُ أَعْراضِ العُبيدِ بن عَامِر يُعالِجُ خُطَّافاً بإحدى الجرائر مَظِنَّدةِ كلبٍ في مياه المناظر تَلَقَّمُ أَوْصَالَ الجَزُرر العُرَاعِ لآل الجُلاحِ كابراً بعد كابرِ كما ابتَدَرت كلب مياه قراقِر

١ - شكرتُ لك النَّعمى فأثنيتُ جاهداً
 ٢ - ولولا أبو الشَّقْراء ما زال مساتحٌ
 ٣ - بِخَالةَ أو ماءِ الدِّنابة أوْ سِسوَى
 ٤ - له بفِناءِ البيت دهماءُ جَوْنةٌ
 ٥ - بقية قِدْر من قُدُورٍ تُورَّثَتْ
 ٢ - يَظَلُ الإماءُ يبتدرُن قديحَها

٧ -- ويروى: «ولولا أبو شَقُراء ما زال مائحٌ». أبو الشقراء ، النعمان بن جبلة .
 قال الأصمعيّ : يقول : لولا بنو عمّك وشرفك ما زال مائح ، أى رجل يستتي ، أى لولا إعْتَاقك أشرانا مازال رجلٌ منّا قد أَسَرْتَه يَسْتَقِي لَهُمْ بهذه المياه وغيرها على جَرور وهى البئر .
 وجمعها جراثر. والخُطّاف الحديد ، وسُمِّيت جريراً لبنعد قعرها .

٣ - ويروى: « ماء الرِّبابةِ » . وروى أبو عبيدة « سِوَّى » ، وهو موضع . وخالة موضع .
 مظِنّة كلب حيث يظنّون ، يقال : موضع مظنة كلب : حيث يظنّون ، يقال : موضع كذا وكذا : مظِنّة بنى فلان ، أى مكان لَهُمْ .

٤ - دهماء : قِلدٌ سَوْداء لكثرة استعمالها . وأوْصال الجَزور ، أى تَسَع الجَزور لعِظَمها وأوصال : جمع وُصْل . والعُراعر الضخمة .

٦ - قديحه : مغروفه ، يقال : قدحت الشيء . إذا غَرفتَه ، ويقال للمغرفة المقدحة وقراقر : ماء معروف لبني أسد بذي قار .



#### وقال النابغة :

كَبْدَاءُ لاَ شَنَجٌ فيها ولا طَنَبُ إِذَا الْحَمِيمُ على الأَعْطَافِ يَنْحَلِبُ شَاوُ الْفُجاءة إلاَّ أَنَّها تَشِب يَحْسِبْنَ أَنَّ تُرابَ الأرض مُنْتَهَبُ بَيْنَ الأَحَمَّةِ الكَرَبُ بَيْنَ الجَمَّةِ الكَرَبُ بَسِرْدُ الشَّرَائع من مَرَّان أو شَرَبُ بَسِرْدُ الشَّرَائع من مَرَّان أو شَرَبُ

١ - لَقَدْ لَحِقْتُ بَأُولَى الخيلِ تَحْمِلُنِي
 ٢ - ماريَةٌ مثلَ مَرْيِ الدَّلُو مُرْكِضَةٌ
 ٣ - لا عَيْبَ فيها إذا ما اغْتَرَّ فَارِسُها
 ٤ - تخطُو على مُعُج عُوج مَعَاقِمُها
 ٥ - تَهْوِى هُوِئَ دَلَاقِ الْبِشْرِ أَسْلَمَها
 ٢ - أومَرَّ كُدْريَة حَذَّاء هَيْجَهـا

١ - كَبْدَاء : ضخمة الوسط . شَنجٌ : نقصٌ في الرجلين . والطَّنَبُ . يكون فيهما طُولٌ واسترخاء .

٢ - ويُروَى: « من الأعطاف » . ويروى : « إذا الْحَوالِب فى الأعطاف » . مارية : خفيفة تَمضى فى الْعَدْو. والحوالب : كلّ ما خرج منه فهو حالب . وأعطافها : نواحيها .

٣ – قال ابن الأعرابي : اغترّ : ركب على غفلة وفَاجَأ قِرْنه .

٤ - قوله: «على مُعُج» ، أى قوائم ، واحدها مَعُوج ، يريد: تَمْعَجُ في سَيْرها ، أى تُسرع . والْمَعَاقِم : الْمَفَاصِل ، واحدها مَعْقِم . مُنْتَهَب من شدّة الْعَدْو.

الجَمَّة : كثرة الماء ، وقيل : البئر يُجْتمع فيها الماء . والكرّب : عَقْد الحبل على عَرَاق اللهِ اللهُ و الْعَرَاق : تَمُرُّ كمرِّ الدَّلُو ف البِشْر . والدَّلُو جمعها دَلا .
 والدَّلاَة : الدَّلُو وجمعها دَلا .

٦ - كُدْريّة : قَطاة . وحَذَّاء : خَفيفة سريعة قصيرة الذَّنب ، ويقال : أمْرٌ أَحَدّ ،
 إذا كان سريعاً . ومَرَّان : ماء ، يَقُول : أُوتَمُرُّ مرّ قطاة كُدْريّة فى لَوْنهَا . والشَّرائع : شرائع المياه َ والمواضع التى تُورَد ، يقال : طعام ذو شَرَبة ، إذ أكلته شِرَبْت عليه . وكلأ ذو شَرَبة والشَرَبة : ماء يكون حَوْل الشّجرة .



خُرْطُومُه من دماءِ الطَّير مُختَضِبُ من الذُّنَابَى لَهَا أو كادَ يقتربُ تَعْلُو بِجُوْجُنِها طوراً وتَنْقَلِب أمام مَنْخَرِها ريشٌ ولا زغَبُ للماء في النَّحْرِ منها نَوْطَةٌ عجبُ يا صِدْقَهَا حين تَلْقاها فتنتسبُ وذَاكَ من ظِمْها في ظِمْنِهِ شُرْبُ الهوى لها أمغر السّاقين مُخْتضِعُ اللّه وَعَلَيْ اللّه وَعِلْمُ اللّه وَعَلَيْ اللّه وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعَلَيْ وَعِلْمُ وَعِيْمُ وَعَلْمُ وَعِلْمُ والْمُولِمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَالْ

٧ - أَمْغَرُ السَّاقِين : صَقْر أو بازٌ . وأَمْغَر : لون ساقيه إلى المُغرة ؛ وذلك في أيام الرَّبيع .
 وخُرْطومه : مِنْقَارُه ؛ وهو منسِرُه وأَنْفُهُ ؛ فهو أبدًا يكون ملْطوخاً بدماء الطير . ومختضع :
 ماثل برأسه إلى الأرض .

. . - A

٩ - نحت : قَصَدت ، ويقال : نَحَا وانتحى ، أى قَصد . إبطاؤها كرجْع العين ؛
 أى سريعة الطَّيران . والجُوْجُوْ : الصَّدْ ر .

١٠ - قوله : تَدْعُو القطا ؛ يعنى أنها تقول : قَطَا قَطَا . وقولها : قصِير الخَطْم ، يعنى مِنقارها .

11 - حَذَّاء : خفيفة قَصِيرة الذَّنَب . وسكّاء ؟ لا أذن لها ، والسَّكَك في الناس : صغر الأذن . والنَّوْطة : الحوْصَلة ، يقال حَوْصلة وحَوْصَلَّة وحَوْصَلاَء ؟ كما يقال : قوصَرة وقَوْصَرَّة ؟ كل ذلك قد جاء عن العرب . والنَّوْطة في غير هذا الموضع : وَرَمُّ يكون في حلّق البعير .

١٣ - أَزْيْغِب ، تصغير أَزْغَب ؛ وهو فرْخ . والمُجاجة : ما عجَّت فى فيه ، قال : والظِّم : وقت الشَّرب ، ويقال : زادوا فى ظِمئهم يوميْن والشَّرْبُ والشُربُ واحد .

١٤ - مُنْهَرِتَ الشِّدْقِ لِم تَنْبُت قــوادِمُه في جانبِ العين من تَسْبِيدِه زَبَبُ

١٤ – مُنْهُرِت : واسع . والتَّسبِيد : حينَ يطلُع الريش بعد حَلْقه فى موضع آخر . ويكون التَّشعيث أيضاً تسبيدًا ، ومنه فى الحديث : أنَّ ابنَ عباس أتى الحَجَر مسبدًا رأسَه ، فقبّله . فالتَّسبيد هنا : ترك التدهن والتَّغسُّل . والزَّبَب : كثرة الريش .

**( 11)** 

#### وقال النابغة :

ا - فِدًى لبني حيّ بن رغل حَمُولتِي غَدَاةً قُتَادٍ أو فديًى لهمُ أهْلِي
 ا - فِدًى لبني حيّ بن رغل حَمُولتِي
 ا - لَعَمْرِى لَنِعْمَ الحيُّ أَنْبِثْتُ صَبَّحوا للهَا السَّدْهِ حيُّ بني رعْلِ
 ا - هُمُ وَجَهُوا أُولَى الكتيبةِ بالْقنال كَوِجْهَةِ قَرَّاتِ اللّقاحِ عن الوبْلِ
 ا - عَمْرِنةِ الخِرْصَانِ زُرْقٍ نِصَالُهَا إِذَا زَعْزَعُوها غَيْرَ مِيلِ ولا عُصْلِ
 الأصل إذْ عَلَوْا على الأصْلِ إذْ عَلَوْا على الأصل على أنّهُمْ قِدماً مَباقٍ على الأصل

٣ - اللقاح: جمع لَقْحة، وهي ذوات الألبان. قرّات: تجد القُرّ.
 ٤ - الخِرْصَان: الرِّماح، أي ليس فيها مَيْل ولا عَصَل.

# 

# وقال النابغة :

١ - تَشْكُوالْعَضَارِيطُ من عَوْذَى ومِنْ عَمَم أَجْنَ الْمِيَاهِ وَقَدْ جَاوَزْنَ أَوْرَالَا
 ٢ - تَرَى عَرَانِينَ لا عُزْلًا ولا كُشُفاً بيضَ الْوجُوهِ لدَى الْهَيْجَاءِ أَبْطَالَا
 ٣ - ما إن يُبَلِّ ولم يوجَدْ به أثر تُمْسِى وتُصْبِحُ فيهِ البُّلُقُ ضُلاً لا
 ٤ - كَانَهن ورَضْوَى عَنْ شَمَائِلِهَا مُسْتَحْلِسَاتٍ ويَسْتَحْسِينَ أَعْطَالَا
 ٥ - قِسِي نَبْعِ وأَبْقَ من أُسِرِّةَ اللهَوَاجِرِ أَعْنَاقاً وأَكْفَالَا
 ٣ - عادَتْ على حي مَسْعُودٍ بداهيةٍ فما تركن لَهُ أَهْلًا وَلا مَالَا

١ - عَوْذَى وعَمَم ، من لَخْم . وأوْرَال : جَبل . والْعَضَارِ يط : التَّبَاع .
 ٤ - كأنهن ، يريد الخيل ، ومُسْتَحْلِسَات : عَلَيْهن الأَحْلَاس . والحِلْس : ما يُلْق على ظهر البعير . ويَسْتَحْسِين : يَسْتَقِين ، من الحَسْي . والأَعْطَال : التي لا أَرْسَان عَلَيْها على ظهر البعير ، ويَسْتَحْسِين : يَسْتَقِين ، من الحَسْي . والأَعْطَال : التي لا أَرْسَان عَلَيْها على ظهر البعير ، ويَسْتَحْسِين : يَسْتَقِين ، من الحَسْي . والأَعْطَال : التي لا أَرْسَان عَلَيْها على الله على خيارها .

## ( { { { { { { { { } } } } } } }

#### وقال النابغة :

١ - عَلِقْتَ بذكْرِ الْمَالِكَيَّة بَعْدَما عَلَاكَ مَشِيبٌ في قَذَالِ ومَفْرُقِ
 ٢ - إذَا غَضِبَتْ لَم يَشْعُرِ الحيُّ أَيَّها أَرِيبتْ وإنْ نَالَتْ رَضاً لَم تُزَهْزِقَ
 ٣ - على أنَّ حِجْلَيْهَا وإن قلتُ أُوسِعا صَموتَان مِنْ مَلْ ووقلَّة مَنْطِق
 ٤ - إذَا ارْبَعَشَتْ خَافَ الجَنَانُ رِعَائَها وإنْ يَنعلَقْ حَيْث عُلِّق يَفُرَق مَلْ وَمَنْ يَتَعلَقْ حَيْث عُلِّق يَفُرَق مَلْ وَانْ تَبْسَم إلى المَزْنِ تَبْرُقِ مَلْ وَانْ تَبْسَم إلى المَزْنِ تَبْرُقِ مَا إِنْ ضَحِكَتْ لِلْعُصْمِ ظَلَّتْ رَوَانِياً إليْهَا وإنْ تَبْسَم إلى المَزْنِ تَبْرُقِ

٢ - تزهزق : تَضْحك . والزَّهزقة : الضَّحِك .

٤ - ارتعثت : تقرَّطَتْ . والرَّعْثة : القُرْطُ . والجَنَان : القلب .

٥ - العُصْم : الوعول التي في إحدى قوائمها بياض .

#### وقال النابغة :

دعائمُ منها قائمٌ ومُنزَّعُ بِتَنْهِيَ فَ فَكُنَّ وَشَّى مُرَجَعُ بِتَنْهِيَ فَوْقَ الذِّرَاعَيْنِ شَرْجَعُ الْأَرَاعَيْنِ شَرْجَعُ الْمَالَةُ مَامُهَا يَتَفجَعُ عَلَى كُلِّ نَشْزٍ هَامُهَا يَتَفجعُ وقد شقَّ أعْلَى الضَّبح أو كادَيَسْطَعُ أَسابى لللهِ لم تَكَدُ تترقَّعُ أَسابى للهِ لم تَكَدُ تترقَّعُ

١ - تُذكّرنى أطْلاَلَ هند مَع الْهَوَى
 ٢ - على الْعُصُر الخالي ، كأن رُسُومَها
 ٣ - وعَنْسِ بَرَاها رِحْلَتِي فكأنَّما
 ٤ - أَنَاخَتْ بِغُبْرِ الْبِيدِ مَخْشِيَّة الـرَّدَى
 ٥ - غِشَاشاً كَنُوم الْعَيْنِ تُغْضَى على الْقَذَى
 ٢ - وقَدْ قَلَبَتْ عَن لَوْنِ أَحْمَرَ قَاتم

١ – الدّعاثم: الأساطين.

٣ – جنأت : انْحَنَتْ . وشَرْجع : سرير الميت . ورِحْلَتِي : ارتحالي .

٤ - غُبْر البيد: الأرضُون الواسعة. يتفجّع، أى يضج ويصيح.

عِشاشاً ، يَعْنى مستعجلين .

٦ - عن لون أحمر قاتم ، يعنى الصبح . والأسابى ، الواحدة إسباءة ، وهى ظلمة الليل وطرائقه ، شَبْهَها بالأسابي التي يكون فيها الولد .

#### وقال النابغة يمدح عمر وبن الحارث بن أبي شمر الغساني :

القد تَلَقَّفَ لَى عَمْرُو على حَنَقٍ عن قولِ عَرْجَلَة لِيسوا بأخيارِ
 القد تَلَقَّفَ عَمراً على ما كانَ من أَضَم وما اسْتَجَرْتُ بغير اللهِ من جارِ
 المَثُوى ومتعني بجِلة مائة لَيْسَتْ بأبكارِ
 المَثُوى فاكرَم فى الْمَثُوى ومتعني عمرُ وكمْ رَاشَ عَمْرُ و بَعْدَ إقتارِ
 كم قد أحل بدارِ الْفَقْرِ بَعْدَ غِنَى عمرُ وكمْ رَاشِ عمرُ و ومن بارِ
 بيريش قَوْماً ويَبْرِى آخرين بِهِمْ لله مِنْ رَائِشٍ عمرُ و ومن بارِ
 وشيمة بعُرْف وإنكاراً بإنكارِ
 فشيمتاد : ذُعافُ السّم واحدة وشيمة لِلْمُواتِي شُهْدُ مُشْنادِ

١ – حَنَق : غَضَب . والْعَرْجَلة : الرَّجَّالة .

٢ - أضِم يأضَم أضَما : إذا غَضِب.

٣ – متَّعنى : وَهَب لى . والجلَّة : الإبل المسانُّ .

٤ - وقوله: «كم قدْ أحلّ بدار الفقر بعد غنّى عمرو» ؛ يقول: يأخذ مال قوم ويغنى أخرين.

**٥** – ورَاشَ : أعطى .

٧ – ومشتار: تَعْبَني العسل.

Y t

#### ( **٤**V )

#### وقال النابغة حين أعان بني أسد على بني عبس:

فَذَا سُدَيْرٍ وأَقْوَى مِنْهُمْ أَقُرُ ولا كَحاضِرِهمْ حَيًّا إِذَا حَضَرُ وا فَيَسْمَعُوا : يالَعَوْف دَعْوةً نُصِرُوا حِلْنِي ولوْ نُشِدوا بالحِلْف ما غَدَرُ وا إِنَّ الكِرَامِ إِذَا أَبْلَيْتُهُمْ شَكْرُ وا حتى شَفَوًا كُلَّ دَاءٍ عِرْقَهُ غَيرُ إلا تَقَدَّمَ مِنْهَا قبلهمْ نَفر

١ - أَرَى الْبُنَانَةَ أَقْوَتْ بَعْدَ سَاكِنِهِ اللهِ اللهُ اله

١ - [ بنانة من محال البصرة . ياقوت ] .

٦ - تَنْأَشَهُم : تَنْعَشُهُمْ . والْغَبِر : الجرح الَّذي يبرأ أعلاه دُون أسفله .

› حَمُوْايِدَة : مفاعلة ، من الأَيْدِ ، وهي الشَّدة ، ويجوز أن يكونَ أراد مفاعلة من المويِّدَة ؛ وهي الدَّاهية .

وقال النابغة في زؤج المتجردة واسمه جَلَم :

١ - تَسَفّهُوا جَلَماً عَنْ طَفْلَةً رُؤُدٍ حتى تَقَمَّمَهَا الْكَرَّازُ ذُو الْحَلَمِ
 ٢ - مَا كَانَ مِنْ جَلَمٍ فَى مِعْصَدٍ خَلَفٌ مُخْرِبِ بَيْتِ الْغِنَى ومُورِثِ الْعَدَمِ

١ - تَقَمَّمُها: أخذها ، من المِقَمّة ، مِقمّة الشاة ، والكرّاز: الكبْش العظيم الذي يَحمل الرّاعي عليه متاعَه . والْحَلَم : دُودٌ يكون في جلد الشاة ، والجلد حلم .
 ٢ - المعْصَد : الّذي يُنْكَح من الرّجال ، يقال عَصَدَه وعَزَدَه . قال أبو عبيدة : سَرَق

٢ - المعْصَد : الذي يُنْكَح من الرِّجال ، يقال عَصَدَه وعَزَدَه . قال أبو عبيدة : سَرَق يَزيد بن مفرّغ هذا النَّصف ، قاله في عُبَّادة بن زياد بن أبي شُفْيان ؛ فسمّى : مُخْرِب بيت الغني ومُورِث الْعَدَم .

#### ( 29 )

#### وقال النابغة :

ا حَمْرِى لقد حاذرتُ فى الْغَزْو مُدْلِجاً وفى الحى عَمَّا لَسْتُ عَنْهُ بِمُنْجِمِ
 ا حَكُنْتُ وَمَا حَاذَرْتُ مِنْ شَرِّ مُدْلِجِ
 ا حَكُنْتُ وَمَا حَاذَرْتُ مِنْ شَرِّ مُدُلِجِ
 ا حَمْلِاً أَيْتَ اللَّعْنَ لا تأخُذَنِّي
 بقيل امري يوماً من الحِلْمِ مُصْرِمِ
 ع ولا تَنْسَيَنْ فينَا نَصِيبَكُ واذْكُرنْ تَصَلِّينَا فى الْعَارِضِ المتضرَّمِ
 و و رَفْدَتُنَاكَ الخيلَ والرَّجْلَ كلَّما
 و و رَفْدَتُنَاكَ الخيلَ والرَّجْلَ كلَّما
 و اللَّبْ اللَّبِ اللَّلِبِ اللَّلِةِ الْمُصَمِّمِ
 المُصَمِّمِ
 المُصَمِّمِ

١ - مُنْجِمِ ، يعني مُقْلِع ؛ أي حاذَرْتُهُم في الْغَزْوِفِ الحيّ .

#### (01)

#### وقال النابغة :

١ - يقال فِدًى وَفَدًى و فِداءٌ و فِدَاءٌ : لغات منقولات جيّدات . وابن بَدْر ، يعنى عُيينة بن حصن بن بدر.

٢ - تغلّى: تزيد ، أراد شِفاء صُدور الرِّجال ، وزاد على ذلك ، يقال : غَلَيْتَ بِسهَمك .
 إذا رفَعْتَ بيديْك .

٣ - وَاهِن : ضعيف . والجِياد : الْخَيل . وجُرْد : قصار الشُّعور . ومَرِس : شدید . والقُوی : طاقاتُ الحبْل .

٤ - استهلَّتْ : مَطَرَتْ ، شبَّها فى كَثْرتها بالمطر ، ويقال : رِجْل جَراد وخِرْقَةٌ من
 جَراد للقطعة منه .

٥ – وخشت ، يريد هَرَبوا ؛ يقال : وخش رداءه ؛ إذا أَلْقَاه ، ووخش الرَّجُل اذا هَرَب ، وشَغارِ لَقَب بنى فَزارة ، ويقال : شَغَارِ ، من قولك : شَغَر برِجْله إذا مدَّ برجْله وأمكن من نفسه .

٣ – يوم الجِفَارِ ؟ وَقْعَةٌ . وعَوْرَة : فُرْجَة . والرَّجْل : الرَّجَّالة .

# (\*1)

وقال النابغة يرثى أخاه ، وأمهما عاتكة بنت أنيس الأشجعي . قال ابن الأعرابي : ذهب يطلب إبلاً له فمات :

١ - لا يَهْنِيُّ النَّاسُ ما يَرْعَوْنَ من كَلالٍ وما يَسُوقُونَ من أهلٍ ومِنْ مَالِ
 ٢ - بعد ابن عاتكة النَّاوى لَدَى أَبـوَى أَمْسَى ببلدة لا عم ولا خالِ
 ٣ - سَهْلِ الخليقة مَشَّاء بأقــدُحِـهِ إلى أولاتِ الذَّرَى حَمَّالِ أَثْقَالِ
 ٤ - حَسْبُ الخليلَين نَأْىُ الأرْضِ بَيْنَهُمَا هَــذَا عَلَيْهَا وهَـذَا تَحْهَا بـالـ

#### (PY)

وقال النابغة وقد وفد إلى النعمان وفد من العرب ، فيهم رجل من بنى عبس يقال له شقيق فمات عند النعمان ، فلما حبا الوفد وأعطاهم بعث إلى أهل شقيق بمثل حباثة الوفد (١):

١ - أَبْقَيْتَ فَى الْعَبْسَىِّ فَضِلاً وَنِعْمَةً وَمَحْمَدَةً مِن بِاقْيَسَاتِ الْمَحَامِدِ
 ٢ - حِبَاءَ شَقِيقٍ عِنْدَ أَحْجَارِ قَبْرِهِ وَمَا كَانَ يُحْبَى قبلَه قَبْرُ وَافِدِ
 ٣ - أَتَى أَهلَهُ مِنْهُ حِبَاءٌ وَنِعْمَةٌ ورُبَّ امْرِئِ يَسْعَى لآخَرَ قَاعِدِ

(١) أخذت هذه المقدمة من شرح للأصمعي .

(07)

وقال النابغة يرثى حصن بن حذيقة الفزارى :

١ - يقولُون حِصْنٌ ثم تَأْبَى نُفُوسُهُمْ وكيف بحصنٍ والجبالُ جُنُوحُ
 ٢ - ولم تلفظِ الأَرْضُ القُبُورَ وَلَمْ تَزَلُ نَجـومُ السَّمَاءِ والأَدِيمُ صَحِيحُ
 ٣ - فعمّا قليل ثمّ جَاشَ نَعِيَّه فباتَ نَدِيُّ الْقَوْمِ وهوَ يَنُوحُ

١ - أَىْ يَقُولُونَ : مَاتَ حِصْن ، وكيف يموتُ مثلُ حِصْن والجِبال على حالها لم تتصدّع ! ،
 يقال : جَنَحَ الظَّلامُ ، إذا بَدَا .

٣ – قال ابنُ الأنباريّ : جاشَ ، إذا ارتفع . والنَّديّ : المجلِس .

(01)

وقال النابغة يُعَيِّرُ بني عَبْسِ اغْتِرَابَهُمْ في بني عامر :

١ - جَنَى اللهُ عَبْساً فى المواطِنِ كلِّها جَزاءَ الكلابِ الْعَاوِيَاتِ وَقَدْ فَعَلْ
 ٢ - فأصبحتم ، والله يَفْعَلُ ذَلِكُمْ يَعُنْزُكُم مولى مواليكم حَجَلْ
 ٣ - وأَصْبَحْتُم والله يفعل ذلكم . . . . النَّساءَ المرضعاتِ بنو شَكَلْ
 ٤ - إذا شَاءَ منهم ناشئ دَرْبَخَتْ لَهُ لَطِيفَةُ طَى الْبَطْن رَابِيَةُ الْكَفَلْ

۱ – ويروى : « جزى الله عبساً عبس آل بُغَيضٍ ». ويُروى : « جزى الله عبسا عبس بنى بَغيض » على ما نرى فيه من الزّحاف .

٢ - أراد حَجْلاً فحرّك . قال هشام بن الكلبى وأبو عمرو : حَجْل من بنى عامر بن صعصعة . ويَعُزّكُمْ ، يعنى يَغْلِبُكم ، قال الأصمعيّ : وهذا من قولهم : منْ عزّبزّ .

٣ – بنوشكَل بن كعب بن الحَرِيش بن كعب بن ربيعة .

٤ - دَرْ بَخَتْ : قامت على أربعَة ليفعلَ ما يُريد بها .

(00)

#### وقال النابغة :

١ - صبراً بغيضَ بنَ رُيْتُ إِنها رَحِمٌ حُبْتُم بها فأناختكُمْ بِعَعْجاع
 ٢ - فما أَسَاءَتْ عَدِى إِنْ هُمُ قَتَلُوا بَنِي أُسَيْدٍ بَقَتْلَى آلِ زِنْبَاعِ
 ٣ - لقد جز تْكُمْ بنو ذُبْيَانَ ضَاحِيةً بِمَا فَعَلْتُمْ كَكَيْلِ الصَّاعِ بالصَّاعِ
 ٤ - جَـزًا بجَـزُ وقَتْلًا مثل قَتْلِكُمُ مَهْلاً حُمَيْضَ فلا يَسْعَى بِهَا السَّاعِي

١ - يقول : اصْبِرُ وا يا بني عَبْس . والحُوب : الإثم . والجَعْجَاع : كلّ أرضٍ غليظة ضلبة قوية .

٢ - ويروى: « فما أشطّت سُمَى » ، يريد سمى بن مازن بن فزارة . ورَوى أبو عبيدة : « بنى أسيد ومَروانَ بْنَ زِنْباع ِ » . ويروى : « فما أَشَطّت عدى » ، أى باعَدت . وبند أسيد من عَبْس .

٤ - حُمينضة بن عمرو بن جابر ؛ وهو العُشراء ، والعُشراء من ضِخَم البطن بمنزلة الناقة . وجَزَّا ، يريد جَزِّ النَّواصِي .

( )

وقال النابغة :

١ - تَطَـاوَحُ أَمْرَ عَنْجَدَةَ الْنَايا فما أدرى أَتُنْجِد أم تَغُورُ
 ٢ - أخفِض جَأْشها وتكاد نَفْسِي من اللّاتي أكاتِمُها تَطيرُ

٢ - وذلك أن ابنتي عمُّه كانَّنَا قد شُبِيِّنَا ، وهُمَا عَنْجَدَةُ وُنُسَيْبَة

198 (°V)

وقال النابغة :

سَرِيرَ أَبِي قَابُوسَ يُغْدَى بِه عَجَزْ فَمُلْكُ أَبِي قَابُوسَ أَضْحَى وقدنَجِزْ ٢ – وكنتَ ربيعاً لليَتَامَى وعِصْمَـةً

#### ( o \ )

وقال النابغة يمدح هُودَة بن أبي عمر و العذريّ . وقال ابن الأعرابي : هو أحد بني حُنَّ الله من بني عُذرة :

١ - وَيْلُ أَمِّ خُسِلَةٍ مَاجِدٍ آخِيتُهُ كَانَ ابنَ أَشْفَةَ غَيْرَ قِيلِ الْباطِل
 ٢ - كَانَ ابنُ أَشْفَةَ طيبًا أثوابُ عَفًا شَمِائلُهُ غَزِيرَ النَّائِل
 ٣ - يَهَبُ الجسوادَ بِسَرْجِهِ ولجسامِهِ والْعَنْسَ تَخْطِرُ باليمانِي الكامِل
 ٤ - أثني على ذِى آلِ عُسنْرَةَ إنَّه قَدْ كَانَ قِدْماً قَبْل قِيلِ الْباطلِ
 ٥ - ربَّ الحجازِ سُهُولَها وجِبَالهَ اللَّهَ وأجلها من إنْسِها والْخَابِل

١ - يقول : ويل امّ خليل ، كقولك فى الكلام : ويل امه ، وحَدَثُ (١) ملوك ، وقد يقال : فلان كريم الخُلة .

٣ – اليماني ها هنا : الرَّحْل يُعمل باليمن . والكامل : التام .

٤ – أى كان سريعاً قبل قَوْلى فيه .

الخابِل : الجن ؛ سُمُّوا بذلك لأنهم يَفْعلون الخبَل وهو الْفَساد ، ومنه : تَخبَل فلان ، إذا قَسَدَتْ هَيْئَتُه .

م الم الم الم الأصل . (١) كذا في الأصل .

#### (09)

### وقال النابغة لعمر وبن المنذرحين قُتل أخوه المنذربن المنذر:

١ - إنّى أظن ابن هِنْد غَيْرَ تارِكِكُمْ بالْقُ رُنتَيْنِ ولمَّا تُفْزَعِ النَّعَمُ اللّهَ وَمَن أَسْنِهِ شَمَمُ الْقَنَابِلِ في عِرنِينِهِ شَمَمُ الْقَنَابِلِ في عِرنِينِهِ شَمَمُ الْقَنَابِلِ في عِرنِينِهِ شَمَمُ الْقَنَابِلِ في عِرنِينِهِ شَمَمُ اللّهَ الْحَرْبُ عنه فهو يُسْعِرُهَا كَالْهُ لَوَانِي حَلَى حَدّه الأَدَمْ اللّهَ والنّعَمُ عَرْبٍ يَدِينُ الظَّالِمُونَ له في كلّ حي له الْبأساءُ والنّعَمُ عنه أَلْ عَنْ عَرْبٍ يَدِينُ الظَّالِمُونَ له

١ - يقول : لا يَتْرَكَّكُم ولم يُفْزِع نَعَمَكُمْ ، ولم يَغْزُكُمْ .

٧ - يقول : حتى تروا عَمْرُو بن هند قد أغارَ عليكم . والنَّقْع : الغبار . والقنابل :

جماعات الخيل الواحد قُنْبَلة . وشَمَم هو علامةُ الكرم .

 ( ٦٠)

وقال النابغة :

١ - فأعملتُها والكُورُ يُنْبِيهِ تَامِكٌ لها قَرَدٌ والْعَنْسُ كَالرُّحِ بادنُ
 ٢ - إلى الملك النُّعمانِ حتى لَقِيتُه وقد نُهكَتْ أصلابُها والجناجنُ

٢ - الْجَنَاجِن : عظام الصَّدْر، واحدها جُنْجُن .

(11)

وقال النابغة في يوم بَلْقَيْن حيث أصيب هو وسنان بن أبي حارثة والبدري عُقبة بن مالك ابن حذيفة:

١ - إِنَّا أَنَاسُ لاحِقُون بأَرْضِنَا فالْحَقْ بأَرْضِكَ خَارِجَ بنَ سِنَانِ الْحَقْ بأَرْضِكَ خَارِجَ بنَ سِنَانِ ٢ - لا أَعْرِفَنْ شيخاً يجرُّ بِرِجْلِهِ بَيْنَ الْكَثِيبِ وَأَبْرَقِ الحَنَّانِ ٢ - لا أَعْرِفَنْ شيخاً يجرُّ بِرِجْلِهِ

١ - ويروى: ﴿ إِنَّا أَنَاسُ طَالبُونِ تِرَاتِنا فَالْحَق بَارضك . . . » . . وكان يقال : إنّ سنان بن أبي حارثة من مُزَيْنَة ؛ وإنما قال : الحقْ بأهلك فإنك منهم ، لست من بنى مُرّة .
 ويروى هذا البيت والبيت الذي بعده لابن عمّ النّابغة .

#### (77)

#### وقال النابغة ينتمي إلى هذا النسب :

١ - أَسَائِلَتِي سَفَاهَ ۚ بَنِي شِهَابِ
 ٢ - فإمَّا تُنْكِرِي نَسبى فَانِّى مِنَ الصَّهب السِّبال بَنِي الضِّبابِ
 ٣ - ضِبابِ بنى الطَّوَالَةِ فاعْلَمِيه ولا يَغْدُرُ رُكِ نَأْبِي واغْتِزَابِي
 ٤ - وإن منازِلى وبالادَ قَوْمِي جُنُوبُ قَساً هُنَالِك فالْحِضَابِ ،

٤ - ويروى: قنا هنالك ، أى إنا أعداء لكم ، نسبه إلى الصّهب السّبال . وهضاب :
 جبال صغار ممتنعة .

#### ( 77 )

وقال النابغة ؛ وهي من رواية أبى عمر و الشيبانى سبعة أبيات ، ورواها ابن الحصحاص طويلة :

وطَوَيْتَ كَشْحاً دُونِهمْ وجَنَاحَا لا بَلْ يَعُلُّ تَحيَّةً وصِفَاحا حتى تُلَاقِيَهُمْ عَلَيْكَ شِحَاحا والشّك وهن إنْ نَوَيْتَ سَرَاحا أَ قَتَباً يَعَضُّ بِغارِبٍ مِلْحَاحا أَ شَدَّ البِطانِ فما يُرِيد بَرَاحا فأستأن في رفق تُلاق بجاحا فاستأن في رفق تُلاق بجاحا فأربُّ مَطْعَمةً تَعُودُ ذُبَاحاً ولَرُبُّ مَطْعَمةً تَعُودُ ذُبَاحاً

ا - ودّع أُمامَة إِنْ ارَدْتُ رَوَاحَا اللهِ مَلِقِ ولا مُتكَارِهِ اللهِ مَلِقِ ولا مُتكَارِهِ اللهِ مَلِقِ ولا مُتكَارِهِ اللهِ اللهِ ولا مُتكارِهِ اللهِ اللهِ ولا مُتكارِهِ اللهِ اللهِ ولا مُتكارِهِ عَلَى اللهِ ولا مُتكارِهِ عَلَى اللهِ ولا مُتكارِهِ عَلَى اللهِ ولا مُتكنُ اللهِ ولا مُتكنُ اللهِ ولا تكنُنُ اللهِ ولا اللهُ اللهِ ولا تكنُنُ اللهُ اللهِ ولا تكنُنُ اللهُ الله

(78)

وقال النابغة يؤنب مسافعًا على قوله : ولقد حللت على الملوك بجحفل

إلى كِنسانَة شرًّا غيرَ مُنْصَرِم ١ - أمَا لَعَمْرى لقد أهدكى أبو حَمَق ٢ - حَرُبتَ أبيض يُسْتَسْقي الغمامُ به من آل جَفْنَـةَ في عِــزُّوفي كَرَمِ ٣ - قلُّدهـا مِنْ عُرَا نَجْدِ أُعِنَّهُــا سَوْمَ الجرادِ فَنَاصَتْ غَرْقَدَ الحَرِمِ

٣ – عُرا الأرض : أماكن من الأرض يَقَع فيها عشب كثيرٌ فتنتشِر الراعية بدَوَامِه . وسوم الجراد : انتشارُه إذا رعَى . وناصَتْ : جاذَبَتْهُ . والغَرْقَد : ضربٌ من الشجر تدومُ خُضْرَتُه في زمان الصيف.

#### وقال النابغة ، وهي أبيات منحولة ، ينشدها قوم قبلُ :

وعَـنْ تَرَبُّعِهِمْ في كلِّ أَصْفَارِ

مــاذَا تُحيُّــونَ مِنْ نُـؤَى وأَحْجَارِ هُــوجُ الرِّيَاحِ بِهَا بِي النَّرْبِ مَوَّارِ عن آل نُعْم أَمُوناً عَبْرَ أَسْفَارِ والسَّدَّارُ لُو كَلَّمَتْنَا ذاتُ أُخْبارِ إِلَّا النُّمَامَ وإلاَّ مَـوْقِدَ النَّارِ في الدَّهْرِ والْعَيْشُ لم يَهْمُمْ بإمْرَارِ ما أكتُم النَّاسَ من حَاجِي وأَسْرَارِي. لأَقْصَرَ الْقَلْبُ عَنها أَىَّ إِقْصَار والمرء يُخلَق طَــوْراً بَعْد أطوار سَفْياً ورَعْياً لِذَاك الْعَاتِبِ الزَّارِي والعِيسُ لِلْبَيْنِ قَدْ شُدَّت بأكْوَار لم تؤذِ أهلًا ولم تُفْحِشْ عَلَى جارِ لَوْناً على مِثْلِ دِعْصِ الرَّمْلَةِ الْهَارِي ﴿ فى جِيدِ واضحةِ الخـدَيْنِ مِعْطَارِ عَذْبِ الْمَذَاقَةِ بَعْدَ النَّـومِ مِخْمَارِ من بَعْد رَقْدَتُها ِ أُوشُهْدَ مُشْتَارِ إلى المغيبِ تبيَّنْ نَظْرةً حَار

١ - عُوجُوا فَحيُّوا لِنُعْم دِمْنَةَ السَّارِ ٤ - فاسْتَعْجَمت دَارُ نُعْمَ مَا تُكَلِّمُنَا ه - فما وَجَدْتُ بها شيئاً أَعُوجُ به ٣ – وقــدْ أَرَانى ونُعماً لاهيَيْن معـــاً ٧ - أَيَامَ تُعْجِبُنِي نُعْمٌ وأُخْسِبِرُها ٨ - لولًا حبــائلُ من نُعْم عَلِقْتُ بهــا ١٠ – أُنْبِثْتُ نُعْماً على الهِجْرَانِ عَاتِبـــةً ١١ – رأيتُ نُعْماً وأصحابِي على عَجَلٍ ١٢ - بَيْضَاءَ كَالشَّمْسِ وَافَتْ يَوْمَ أَسْعُدِهِا ١٣ - يُلَاثُ بَعْدَ افْتَضال الدِّرْع مِنْطُقُها ١٤ - والطِّيبُ يَزْدادُ طِيباً أَن يكونَ بها ١٥ – تَسْقِى الضَّجيع إَذَا اسْتَسْقَى بِذِي أَشَرِ ١٦ – كَأَنَّ مَشْمُولَ صِرْفٍ عُلَّ ريقتَهَا ١٧ – أقُــولُ والنَّجْمُ قد مَالَتْ أُوَاخِرُهُ

أَمْ وَجْهُ نُعْمِ بَدَالِي أَمَّ سَنَا نارِ فلاحَ مِنْ بَيْنِ أَبْوابٍ وأَسْتَارِ ولــو تَعَــزَّنْتُ عَنْهَـاً أُمَّ عَمَّارَ نَائِي الْمِياهِ من الْوَرَّادِ مِقْفَار وَعْثَ الطُّريقِ على الحُزَّان مِضْرَار ماضِ على الْهَوْلِ هَادٍ غَيْر مِحْيَار تَشَذَّرت نَبَطَى الْفَتْرِ خَطَّارِ دَبِّ الرِّيادِ إلى الأَشْبَاحِ نَظَّار من وَحْشِ خُبَّةَ أُو مِنْ وَحْشِ تِعْشَارِ نَبَاتُ غَيْثِ من الْوَسْمَى مِبْكَار وبالقـــوائم مثلُ الْوَسْمِ بالْقَارِ منها بحاصِبِ شَفَّان وأَمْطَار مع الظُّلام إليها وابلٌ ساري وأَسْفَر الصُّبْحُ عنه أَىَّ إِسْفَار عَـــارِى الأشاجع من قُنَّاصِ أَنْمَار ما إنَّ عليه ثِيَابٌ غيرُ أطْمار طولُ ارتحال بها مِنه وتَسْيَارِ أَشْلَى وَأَرْسَل عَشْراً كُلُّها ضارى ﴿ كرُّ المحُامِي حِفَاظاً خَشْيَةَ الْعَارِ

م ١٨ - ألحة من سَنَا بَوْق رأى بَصَرى ١٩ – بَلْ وَجْهُ نُعْمِ بَدَا واللَّيْلُ مَعْتَكِــرٌ ٢٠ – إذا تغَنَّى الْحَمَامُ الوُّرْقُ ذَكَّــرَنى ٢١ – ومَهْمَه ِ نازح ٍ تَعْوِى الذِّئَابُ بِـهِ ٢٢ - جَـاوَزْتُهُ مَاننُدُاة مُنَاقِلة ٢٣ – يَجْتَازُ أَرْضاً إِلَى أَرْضِ بِذَى زَجَــلٍ ٢٤ – إذا الرِّكَابُ وَنَتْ مِنْهَا رَكَائبُهِ الْ ٢٥ - كأنَّما الرَّحْلُ منها فَوْقَ ذي جُدَدِ ٢٦ - مُطَــرَّدٍ أُفْــرِدَتْ عَنْه حَــلائلُه ٧٧ - مُجَرَّسِ وَحِدِ جَوْنِ أَطَاعَ له ٢٨ - سَرَاتُهُ ، ما خَلَا حُدَّاتِهِ لَهَقُ ٢٩ - بَاتَتْ له ليلةٌ شَهْبَاءُ تَسْفَعُهُ ٣٠ - وَبَاتَ ضَيْفاً لأرطاة ٍ وألجـــاه ٣١ - حَتَّى إذا ما انْجَلَتْ ظلماءُ ليلتِهُ ٣٢ - أَهْ وَى له قانصٌ يَسْعى بأكلبه ٣٣ - مُحالِفُ الصَّيْدِ تَبَّاعٌ لَهُ لَحِمٌ ٣٥ - حتى إذا النَّوْرُ بعد النَّفْرِ أمكنَـهُ ٣٦ - فَكُرَّ مَحْبِيَّةً من أن يَفِرٌ كما

٢٠ – الوُّرْقة : لون الرماد .

٣٥ - أَشْلَى يُشلَى إشلاء . وقال : الأعشار : القطع والمشاعب : الشعاب . وروى أبورياش : المشاعب ، بفتح الميم .

٣٧ - فَشَكُ بالرمح منها صَدْرَ أَوَلِها ٣٨ - ثم انْثَنَى بَعْدُ للشانى فأقْصَدَه ٣٨ - ثم انْثَنَى بَعْدُ للشانى فأقْصَدَه ٣٩ - وأثبت الثَّالِثَ الباقي بِنَافِذَة به ٤٠ - وظلّ في سبعة منها لَحِقْنَ به ٤١ - حتى إذا ما قَضَى منها لَسَانَتُهُ ٤٢ - إنقض كالكوكب الدَّرِيّ مُنْصَلتاً ٤٢ - فَذَاكَ شِبْه قَلُومي إذْ أضر بها ٤٤ - وقد نهيتُ بنى ذُبيانَ عن أَقْرِ

شَكَّ المُشَاعِب أَعْشَاراً بأَعْشَارِ بِنَعْسَارِ بِنَاتِ فَرْغ بعيد الْقَعْرِ نَعَارِ من باسلِ عالم بالطَّعْنِ كرَّارِ يَكُرُ بالرَّوقِ فَيها كر إسوارِ وعات فيها بإقبال وإدْبارِ يَهْوِى ويخلِطُ تقريباً بإحْضَارِ طولُ السُّرى والسُّرى مِنْ بَعْد إبكارِ وعَنْ تَرَبُّعِهِمْ في كل أَصْفَارِ وعَنْ تَرَبُّعِهِمْ في كل أَصْفَارِ

٣٨ - فرغ الطعنة : مصبّها من فرغ الدّلُو ، وهو مصبُّه . ونعّار : سائل ، نعر الجرح ينعر نعراناً ونعرًا . ويروى : نغّار ، أى واسع .

٣٩ – أثبته : طعمة في موضعه . ونافذة : طعنة . وباسل : شديد ، كريه الوجه ، يعنى الثور ، وذا مثل . وقال : عالم بالطعن : حاذق به . وكرار يعنى يكّر .

٤٠ يقال : ظل يفعل كذا ، إذا فعله نهارًا ، وبات يفعل كذا ؛ إذا فعله ليـلاً .
 وسبعة منها ، يعنى من الكلاب . ولحقن به : دون الباقية . والإسوار : الكبير من الفرس .
 ٤٤ – هذا البيت أولها والباقى منحول .

#### ( 77 )

#### وقال النابغة :

١ - وقَائِلَةً مَنْ أُمَّها واهْتَدى لها زيادُ بن عمرٍ و أُمَّها واهْتَدَى لهَا
 ٢ - تَروَّى بِصحْنِ من شَراف إلى الْمَلَا على نفْسه إذَّ لا يُبالِي كَلَالُهَا
 ٣ - ألا مَنْ يَرَى قومِي كَأَنَّ سَرَاتَهُمْ خَضِيدٌ أَتَاهَا عاضِدٌ فأمَالهَا
 ٤ - أُدَفِّنُ قَتْلَاهُمْ وَآسُو كُلُومَهُمْ وَأَحْدَذَرُ أَن أَلْقَى لَدَيْهِمْ مِثَالهَا

# ( 77 )

#### وقال النابغة :

١ - إِن يَسْلَمِ الحارثُ الحرّاثُ تَعْتَرِفُوا جَيْشاً مُغِيراً عَلَى أَبْلاَنَ أَو خَطَراً
 ٢ - قادَ الجيادَ من الْغَربي مُنْعَلَةً حَتَّى هَبَطْنَ بلاداً تُنْبِتُ الْعُشَراً
 ٣ - قُبَّ البطونِ طَوَاها القومُ فانْدَبَجَتْ قَضَيْنَ باللَّوذِ مِمَّا حُمَّلَتْ وَطَرَا
 ٤ - يولُ حليمة كانا مِنْ قادِيمِهُمُ وعَيْنُ باغٍ فكان الأمرُ ما ائتمروا
 ٥ - يَا قُومِ إِنَّ ابنَ هند غِيرُ تارِكِكُمْ فلا يَكُونوا لأَدْنَى وَقُعة جَزَرا
 ٢ - إنى أخاف عليهمْ صَوْلَ ذِي لِبَدٍ في عارضٍ لا بن هند يُمْطِرُ الشَّرَرَا

# (74)

#### وقال النابغة :

لهم أَنْ يُسَامُوا الْمُنْدِيَاتِ ، غِضَابُ دَعَـــا منكمُ بالصَّالِحاتِ مجابُ حَرَاشِفُ يُجْعَلْنَ النِّعَـالَ ، ولاَبُ ١ – أَبْلِغُ بني بَدْرٍ فكلُّ صَدِيقِهِمْ
 ٢ – فلا تَطْعَنُوا في دارِ ذُبْيَان إِنَّ مَنْ
 ٣ – بِرَجْل كَمَدْبُو الْمَسِل يَفُتُهَا

(74)

وقال النابغة :

١ - تَخِفُ الأرضُ إمَّا بِنْتَ عنها ويُعْنَى ما حَبِيتَ بِهَا ثَقِيلاً ٢ - رَسَتْ أَوْنَادُهَا بَكَ فاسْتَقَرَّتْ وَتَمْنَعُ جَانِبَيْهَا أَنْ يَمِيللاً

المسترفع الممتل

Y•9 ( Y· )

#### وقال النابغة :

3 **v** .

١ - إنّا نقدم لِلْفَخَارِ ثَلاثة هَرِماً وعَوْاً عمّه وَسِنَانَا
 ٢ - ونَعُدُّ خَارِجَةَ الْمَكارِم إذْ سَعَى بِحَمَالَةٍ فاسْتَخْلَصَتْ غَطَفَانَا
 ٣ - والحارِثَيْنِ مَعاً نَعُدُ وهاشماً ويَزِيدَ إنْ عُدَّ الْكُمَاةُ طِعَانَا

# ( VI )

#### وقال النابغة:

هـل مثلُ وَاحِدِهِمْ من مَعْشَرِ رَجُلُ - لا تُرْهِبيني بِقَوْمِ وانظُــرى نَفَــرِي فَــلَا يُعــادَلُ قــولُ قالَهُ حَمَلُ ٢ - إنَّى أَنَى حَمَلٌ ضَيْمِي ومَنْقَصَتِي والْبيضُ مَشْحُوذَةً والْخَيْلُ والْأَسَلُ ٣ - يأتي إله الذُّكُّ أَنفُ لم يُسَمُّ رَغَمــاً ولاً يُورِّطُهُ في سَوْرَةِ أَمَـلُ ٤ - وأيقَن ٱلموتُ أنَّ الموتَ لاحِقُــه على سَرِيِّ دم من معشرٍ قُتِلُوا ه حَيِّي يَبيتَ شَرِيدَ النَّفْسَ أَو لَحِماً ولا يَقُولُ لأَهْلِ الدَّارِ مَّا فَعَلُوا ٦ - على الْغَـوَانِي غَـرِيفٌ كَنُّ مِـرَّتِهِ فَـذَاكَ وَرَّنُهُ آبَاؤُه الْأُولُ - وْرِاثْةً عَن أَبِيـهُ غَيْرَ مُطْــرَفَةٍ

(YY)

#### وقال النابغة :

١ - ألا أَبْلِغ لَـدَيْك أبا حُـرَيْث وعاقِبَــة الملامَـة لِلْمُلِيم (١)
 ٢ - فَكَيْفَ تَرى مُعَاقَبِي وَسَعْبِي بأذواد القُصِيبِ والْقَصِيمِ
 ٣ - فَنِمْتُ اللَّيْلَ إِذ أَوْقَعْتُ فِيكُمْ قَبَـلًا أَكَادُ أَغَشُ بالمـاء الْحَمِيمِ
 ٤ - وَسَاغَ لِيَ الشَّرابُ وَكُنْتُ قَبْلًا أَكَادُ أَغَشٌ بالمـاء الْحَمِيمِ

(١) ورد البيتان الأول والثانى فى صفحة ١١١ منسوبين ليزيد بن عمرو

#### ( VT)

وقال النابغة لابن جُلاح الكليّ لما أغارَ على بني ذبيان :

اصلح ترى برقاً أريك وميضه مراح المجش سما كيّا كأنَّ رَبَابَهُ
 المجش سما كيّا كأنَّ رَبَابَهُ
 المحرّكِرُهُ ريح يَجُور بِصَوْتَها
 سقى دارَ سُعْدَى حَيْثُ حَلّتْ بِهَا النّوى
 وناجية عَدّيْتُ في مَثْنٍ صَحْصَح من الله عَدْهُ همّه
 إلى ماجد ما يَنْقُض البُعْدُ همّه
 وأرْعَنَ مِثْلِ اللّيلِ يَسْتَلِبُ القَطَا
 مَطَوْتُ به حتى تَصُونَ حِيادُهُ
 مَسَخْتَ بنى ذُبْيَانَ مِنْه بغَارة
 مَسَخْتَ بنى ذُبْيَانَ مِنْه بغَارة

١٠ - أَصَابَهُمُ قَسْراً قَأْضُحُواْ عِبَادَهُ

يُضِيء سَنَاهُ عن رُكام مُنَضَّد أَرَاعِيلُ شَتَى مِنْ قَلَائِصَ أَبَّدِ وَتَعْدِلُهُ أَخْرَى شَالٌ فَيَهْتَدِى فَأَفْعَمَ مِنْهَا كُلَّ رَبْعِ وَفَدْفَدِ فَأَفْعَمَ مِنْهَا كُلَّ رَبْعِ وَفَدْفَدِ إِلَى ابنِ الجُلاَحِ مَا تَرُوحُ وَتَغْتَدِى خَروجٍ تَرُوكٍ للفِرَاشِ الممهّدِ خَروجٍ تَرُوكٍ للفِرَاشِ الممهّدِ أَفَاحِيصَهُ بالجوِّ من كُلِّ مَهْجَدِ وَيَرْفَضَ مِنْ أَعْلَاقِهِ كُلُّ مِرْفَدِ وَيَرْفَضَ مِنْ أَعْلَاقِهِ كُلُّ مِرْفَدِ جَرَتْ لَكَ فَيها السَّانِحاتُ بأَسْعُدِ جَرَتْ لَكَ فيها السَّانِحاتُ بأَسْعُدِ فَجَلَلَهِا أَعْمَى وَلَمْ يَتَشَدَّدِ فَجَلَلَهِا أَنْعُمَى وَلَمْ يَتَشَدَّدِ فَعَلَلَهِا أَنْعُمَى وَلَمْ يَتَشَدَّدِ فَعَلَيْهِا السَّانِحاتُ بأَسْعُدِ فَجَلَلَهِا السَّانِحاتُ بأَسْعُدِ فَيها السَّانِحاتُ بأَسْعَدِ فَيها السَّانِعاتُ بأَسْعَدِ فَيها السَّانِعاتُ بأَسْعَدِ فَيها السَّانِعاتُ بأَسْعَدِ فَيها السَّانِعاتِ فَيها بأَنْ مَنْ الْعَرْسُونِ فَيْ السَّانِعاتُ بأَسْعَدِ فَيْ السَّانِعاتُ مُنْ السَّانِعاتُ السُّانِعاتِ السَّانِعاتِ أَنْها السَّانِعاتُ السَّعْدِ فَيْ السَّانِعاتُ السَّانِعاتِ السَّانِعاتِ السَّانِعاتِ السَّانِعاتُ السَّانِعاتُ السَّانِعاتُ السَّانِعاتُ السَّانِعاتِ السَّانِعاتِ السَّانِعِيْدِ الْعَلْمِيْدِ السَّانِعِيْدِ السَّانِعِيْدِ السَّانِعِيْدِ السَّانِعِيْدَ السَّانِعِيْدِ السَّانِعِيْدِ السَّانِعِيْدِ السَّانِعِيْدِ السَّانِعِيْدِ السَّانِعِيْدِ السَّانِعِيْدِ السَّانِ السَّانِعِيْدِ السَّانِعِيْدُ السَّلَالِيْكُولُ السَّانِ السَّلَالِيْع

٢ - أجَش : فى صوته بُحّة . سِمَا كيًّا : مُطِر بنوء السّماك . ورَبَابُه : سحابُه . أراعيل : بقطيع من قلائِص . أبَّد ، أى قد تَوحَشَتْ .

٣ - تُكَرْكِرُه ، أَى تردِّدُه . ويَجُور ، أَى تَعْدِل بِصَوْتِه .

٤ - الْفَدْفَد : ما اسْتَوى من الأرض وصَلُب .

٧ - وأرْعَن : جَيْش . ويَسْتلب القَطا ، يقول : الْقَطَا في أَفاحيصِها فإذا أحسّتِ الْجَيْش طَارَتْ وَفَزِعَتْ . وقوله : من كلّ مَهْجَد ، يريد موضع نوم ، والأَفاحيص : مواضع ُ بيض القطا .

٨ - مَطوت بِهِ ، أَى مَدَدْت به ، يعنى الجيش : حَتَى تصونَ جيادُه ، أَى تَتوجّى ، تَتَشكّى حَوافِرَها . ويَرْفَض الحصا : يتفرّق . من أعلاقه كلُّ مِرْفَد : كلّ قَدَح ، لا يَعْلَق الخيط فيقع القدح .

المسترفع الممتل

#### وقال النابغة :

١ - طَوَى كَشُحاً خَلِيلُكَ والْجَنَاحَا لِبَـــين منك ثُمَّ غَدَا صُرَاحا وعَافَ ۚ السِّرِّ فَانْتَجَـعِ الْمِلاَحَا ٢ - دَعَتْهُ نِيَّةٌ عنَّا قَذُونٌ ٣ - أَلَمْ تَكُ دَارُهُ بمحــلِّ أَمْن خَصيبِ حَيثُ أَعْزَبَ أَوْ أَرَاحَا ٤ - زماعٌ تاح لِلْمَشْعُوف حِيناً ومَنْ ذَا يَمْلِكُ الْحَيْنَ المَتَاحَا ه - لِبَيْن مَا جَرَتْ لَكَ سَانِجاتٍ طِبَاءُ الْخَلِ قَابِلَتِ الرِّيَاحِا ٦ - ومَــرَّتُ بارحــاً عَـــنَزُ رَمَيُّ فَأَسْمَعَك الَّذِي بِالْأَمْسِ صَاحَا ٧ - غـرابٌ فوق مَدْحَضَة سَحَوق رَأِي فَرْخَيْهِ قَدْ هَلَكَا فَنَاحَـا ٨ - بحَسْبك أنْ سَمِعْتَ وأنْتَ حِلُّ على الْبُسانَاتِ صِرْدَاناً فِصَاحَا ٩ - فيالكِ حَاجَةً في صَدْر صَبٍّ رَأًى الْأَظْعَانَ باكِرةً فَبَاحا ١٠ – كَأَنَّ الظُّعْنَ حِينَ طَفَوْنِ ظُهْـراً سَفِينُ الشُّحْر يَمَّمَتِ الْقَرَاحَا تَـوَخَّى الحَيِّ أَم أَمُّوا لُبَاحَا ١١ - قِفَ فَتَبَيَّنَ أَعُرَيْتِنَاتٍ

١ - طَوَى كَشْحَه ؛ إذا نُصَرف عنه بُوده ؛ ويقال : صَرَّحَ الرَّجل بكذا وكذا ؛
 إذا أَعْلَنَه وَأَظْهَرَهُ .

- ٢ السِّرُّ والمِلَاحِ : أَرْضَانَ . وَعَافَ : كَرِهُ ذلك ﴿
- ٧ مَدْحَضَة : مَزْلَقَة ، أي ارتفاع . وسحوق : طَويلة .
  - ٩ باح : أَظْهَرَ مَا فِي نَفْسِهِ .
- ١٠ طَفَوْنَ : ارْتَفَعْنَ في الآل . والآلُ : السَّراب الذي يُرَى كأنّه ماء . والشَّحْر : بوضع .
- ر ا ا عُرَ يْتِنَات : موضع . ولُباح : موضع . وتَوَخَّى : تعمَّد . ويقال : تَوَخَيَّتُ ، مَا يَسُرِّك ، أى تعمَّدت ذلك .

۱۷ – كَأَنَّ على الحُدُوج نِعَاجَ رَمْلِ
۱۳ – فَبِتُ كَالَّنِي يَسَرُّ غَبِينٌ
۱۹ – أو الشَّمِلُ النَّزِيفُ تَعَاوَرَتْ فَ الشَّمِلُ النَّزِيفُ تَعَاوَرَتْ فَ اللَّمِ عَارَاتُى
۱۹ – أكفُكُفُ عَابُرَةً غلبت عَارَاتي
۱۹ – فلستُ بتاركِ ذكر التَّصابي
۱۷ – وأكْرَهُ أَنْ يُلاقي المرة حتفُّ ١٨ – كَغَادٍ رائِح والنَّاسُ هَامُ ١٩ – وكلُّ فتَى سَتَشْعَبُه شَعُوبُ ١٩ – وقَدْ أَقْرِى الْهُمُومَ إذا اعْتَرَتْنِي ١٩ – وقَدْ أَقْرِى الْهُمُومَ إذا اعْتَرَتْنِي ٢٠ – وقَدْ أَقْرِى الْهُمُومَ إذا اعْتَرَتْنِي ٢٠ – فَأَبْعَهُا وهِي صَنِيعُ حَوْلٍ ٢٠ – فَأَبْعَهُا وهِي صَنِيعُ حَوْلٍ

زَهَاهَا الذُّعْرُ أَوْ سَمِعتْ صِيَاحًا يَقْلُب بعد ما اخْتَلِع ، الْقِدَاحَا نَدَامَى غَرْبَةٍ فَسَقَتْهُ رَاحًا إِذَا نَهُ أَهُ اللهِ عَلَى الْمَدَاحُا وَمَا قَدْ فَاتَ إِلاَّ أَنْ تُرَاحا وَفِي الْمَدُرُوهِ يَلْقي الْمُسْتَرَاحا وَفِي الْمَدُرُوهِ يَلْقي الْمُسْتَرَاحا وَلِا تُعْسِفِي المنبِّةُ مَنْ أَلاَحَا وَإِنْ لَتِي النَّبِةُ مَنْ أَلاَحَا وَإِنْ لَتِي النَّبِةُ مَنْ أَلاحَا وَإِنْ لَتِي النَّبِةُ مَنْ أَلاحا وَإِنْ لَتِي النَّبِةُ مَنْ أَلاحا وَإِنْ لَتِي النَّبِةُ مَنْ أَلاحا وَإِنْ لَتِي النَّاحَا وَإِنْ لَتِي النَّاحَا وَالمُقتَلَةَ الشَّنَاحَا وَلمُقتَلَةً الشَّنَاحَا كَرُكُنِ الرَّعْنِ ذِعْلِبَةً وَقَاحا كَرُكُنِ الرَّعْنِ ذِعْلِبَةً وَقَاحا كَرُكُنِ الرَّعْنِ ذِعْلِبَةً وَقَاحا كَرَكُنِ الرَّعْنِ ذِعْلِبَةً وَقَاحا اللهِ المُقتَلَةُ المُسْتَرَاحا فَيَ الْمُقتَلَةُ الشَّنَاحَا وَالمُقتَلَةَ الشَّنَاحَا وَالمُقتَلَةَ وَقَاحا كَرُكُنِ الرَّعْنِ ذِعْلِبَةً وَقَاحا اللمُقتَلَةَ وَقَاحا اللهُ الْمَالِحَالَةُ السَّنَاحَالَ الْمُقْتَلَةَ الشَّنَاحَالَ الْمُقتَلَةَ الشَّيْرَاحِقَالَةُ وَقَاحا اللَّهُ الْمُقْتَلَةَ السَّامِ الْمُقتَلَةَ الشَّنَاحَالَةُ وَقَاحا اللَّهُ الْمُنْ الْمُقْتَلَةَ وَقَاحا اللّهُ الْمُقْتَلَةَ الشَّالَةُ اللَّهُ الْمُقْتَلَةُ اللْمُنْ الْمُؤْتِلَةُ الْمُنْرَاحِةُ الْمُنْ الْمُؤْتِلَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْتِلَةُ الْمُؤْتِلَةُ الْمُؤْتِلَةُ الْمُنْ الْمُؤْتِلَةُ الْمُؤْتِلَةُ الْمُؤْتِلَةُ الْمُؤْتِلَةُ الْمُؤْتِلَةُ الْمُؤْتِلَةُ الْمُؤْتِلِينَافِي الْمُؤْتِلَةُ الْمُؤْتِلِةُ الْمُؤْتِلَةُ الْمُؤْتِلُولُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلَةُ الْمُؤْتِلُولُولُولِ

١٢ - قال الأصمعيّ : الحُدُوج : الهوادِج ، الواحد حِدْج . ونِعاج : بقر.

وزَهاها : اسْتَخَفَّها وذَهَب بها -. ١٤ – النَّزيف : الّذي قد أنزفتْ عقِلَه الخمرةُ .

١٥ – وأُكفكف : أردّد ، وهذا مما فرّق فى تضعيفه بمثل فائه ، ولم يمكنهم أن يفرّقوا بمثل العين ولا بمثل اللام ؛ لأنّ عينه ولامه حرف واحد ففرّقوا بمثل فائه .

١٦ – وتراح : تَرْتاح لذلك . وروى ابنُ الأعرابي تُراح ، أي تموت .

١٨ - ويروى مكان « ألاحا » أراحا وأنشد للعجاج » أراح بعد الغمّ والتَّغَمُّغُم ِ »

، ١٩ – الفلاح : البقاء ، ومنه قول الشاعر \* وَتَرْجُو الْفَلاَح بعد عاد ٍ وحِمْيرِ \* وَقَالَ تعالى : ( وأولئك هُمُ الْمُفْلِحون ) أي الباقون .

٢٠ – مقتّلة ، أي مذللة . وزَماع : سُرعة . وشَناح : طويلة ، ويقال للذّكر أيضاً : شَناحٌ وشناحٍ وشناحيٌ .

بِ عَلَى الْحَالِمَ مَا أَى صُلْبَة . وحافرٌ وَقَاحٌ . ومن ذلك رَجُلٌ وَقَاحِ الْوَجْه ووَقِحٌ ، إذا كان قليل الحياء . وَكُمْ تَعْقِدْ عَلَى وَلَدِ لَقَاحَا تَخَطَّى الْحَزْنَ والْبَلَدَ الصِّحَاحَا فأمدَحُه النَّجَاحَا فأمدَدْتُ بِنَسْعِهَا لَهَقاً لَيَاحَا شَدَدْتُ بِنَسْعِهَا لَهَقاً لَيَاحَا وَشَامَ الْغَيْثُ من كَثَبٍ فَرَاحَا شَرَى لِلهِ ينتظر الصَّبَاحَا بُ مَرْدَى لِلهِ ينتظر الصَّبَاحَا بُ مَخْدَدٍ كِفَاحَا بَحِنْبِ الرَّدْهِ مِنْ جُدَدٍ كِفَاحَا وَكَالِمُ الرَّدْفَتْ زَمِعاً صِحَاحا وَلَوْ تَنْرُ كُنْهُ لَجَرَى سِفَاحا وَلُوْ تَنْرُ كُنْهُ لَجَرَى سِفَاحا وَلُوْ تَنْرُ كُنْهُ لَجَرَى سِفَاحا وَلُوْ تَنْرُ كُنْهُ لَجَرَى سِفَاحا

۲۷ – عَقَاماً لَم يُسَّ بِهَا مُبِسَّ ٢٧ – فَيحملُها عَلَى الْمَكْرُوه همّى ٢٧ – إلى مَلِك أُحَابِه بِودِّى ٢٥ – إلى مَلِك أَحَابِه بِودِي ٢٥ – كأنِّى حين أَجْهَدُهَا وَكُورِي ٢٦ – أَقَامَ بِرِجْلَةِ الْبَقَّارِ شَهْراً ٢٧ – فَبَاتَ كَأَنَّهُ فَاضِى نُنَدُورٍ ٢٧ – فَبَاتَ كَأَنَّهُ فَاضِى نُنَدُورٍ ٢٨ – فَصبَّحَهُ كِلاَبُ بنى فُقَيْمٍ ٢٨ – فَصبَّحَهُ كِلاَبُ بنى فُقيْمٍ ٢٩ – فلمّا أَنْ تَبَيَّن ضَارِيَاتٍ ٢٩ – فلمّا أَنْ تَبَيَّن ضَارِيَاتٍ ٢٩ – وأعمل للنَّجَاءِ مُخَذَرُفَاتٍ ٣٠ – وأعمل للنَّجَاءِ مُخَذَرُفَاتٍ ٣٠ – فَهُنَ فيه شوارِعٌ يَطْمَعْنَ فيه

٢٢ - يقول : لم تحمل فهي أقوى لها ؛ لأن الحمل يُضعف .

٣٣ - الحزْن : ما غَلُظ من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلاً . والصّحاح ، من صَحْصح وصَحْصَحَان ؛ وهي الأرض السَّهلة .

٢٥ – الكُورُ: رَحْل الجمل. والنَّسْع: الحبْل المضفور من الأَدَم. ولَهَقُّ: لَيَاحٌ. والليَاحُ هو الثور الأبيض اللون.

٢٦ – رِجْلَةُ الْبَقَّارِ : مَوْضِع . وَشَامَ : نَظَرَ شَأْمَةً . وكَتَب : قُرْب .

٧٧ - قَالَ الأصمعيُّ : قُولُه : شَرَى ؛ يعني بَاعَ .

٢٨ – الرّده والجمع الرّداه ، وهي أماكن يكون فيها الماء . وبنو فُقَيم ، من بني دارم، بني تَمِيم .

٢٩ – شاحَ : حَذِروأجدٌ في الهرب . ويَعِنُ : يَعْتَرض .

٣٠ - مُخَذَر فَات : أظلاف عير محدَّدات جيدات كأنهن خَذَارِيف والْخَذَارِيف : الخَرَارَات الَّتي يلعب بها الصبيان .

٣١ - قوله : لَجَرى سِفَاها ؛ أي لكان يَصُبُّ الماء صبًّا .

ولَـوْلا الْبَاقُوهُ لَجَرَى طِمَاحَا ٣٢ - فَلَمَّا أَنْ دَنَـوْنَ لَهُ تَأَيَّـا عملي عَـوْراتِه كَـرِهَ انْفِضَاحَا ٣٣ - كُرُورَ الباسِل البطـل المحامي فَلمَّا أَن بَهَشْنِ الشَّيحَ شَاحَا ٣٤ - فشرُن عليه غيرَ مُسِرِّ ذُعْــرٍ وللنُّ كراء مَا حَمَلَ السِّلاَحَا ٣٥ – يقول : لقدْ رَأيتُ اليوم نُكْرَأ يَشُكُ به السُّرَائبَ والصِّفاحا ٣٦ - فأنْحَى حَــدٌ مَعْتَدُل ِ طَـرير وآخـــر مُثْبَـــاً يَشْكُو الجُرَاحَا ٣٧ – فغــادرهُنَّ منغفـراً زهِيقـــــاً بَشِيرُ سَفِينَةً إِنْهُدِي رَمَاحِنا ٣٨ - وظـل كأنّه بجَمادِ وافٍ إذا ما انْجَات عَنْه الْغَيْمُ لاحا ٤٠ - ولَوْلًا طعنةُ الأعداءِ شَزْراً بِمَخْمِرُ وطَيْن كَالرُّمْحَيْنِ طَاحَا

٣٧ – الْبَأُو : الكِبْر ، والْبَأُواء أيضاً . وتَأَيّا : تعمَّد وقصد ، وتأيّا : تَمكَّثَ وَتَطَاوَلَ ، ومنه قول امرئ القيس :

أَرَى طـــول الحيــاة وإنْ تَأَيَّـــا تُصَيِّره الدُّهـــورُ إلى تَبــابِ ٣٤ ــ سُرْن : وَبَهِشْنَ : تناوَلْن وأخَذْن ، والشَّيح : الحذر ، شاح الرّجل ، إذا حَذِر. وأشَاحَ إذا أجدّ وانْغمس في القتال . وأشاح : وكى .

٣٥ - السلاح ، يعنى قرنه . والنّكراء : الأمر المنكر . وما ها هنا صلة .

٣٦ - قوله : مَعْتدل ، يعنى قَرْنَه . وطَرِير : حاد . وأنحى ، أى اعتمد به . والصَّفْحة : الجنْب .

٣٧ - مُشَبَت : أصابته الطَّعْنة ، يقال : رماه فأثبتَه .

٣٨ – جماد وَافٍ، موضع ، الواحد من الجماد جُمُد. وبَشير ، يبشَّرُهُمْ بسفينة فيها رِماح ، و اِن عَني قَرْنه .

٣٩ – ويروى : « أُخْذِ » ، يريد النّجوم ، أى التي يكون بنوَّتها المطر . :

٤٠ - قال الأصمعيّ ، مَخْر وطان : قَرْنان . وَطاحَ ، أي هلك ، يقال : طَوَّحته وَطَيَّحْته ، وَتَوَّهته وَيَبَّهتُه .

٤١ - ومَنْ تَقَلُلْ حَلُوبَتُه ويَنْكُلْ عِلَى الأعْدَاءِ يَغْتَبِقِ الْقَرَاحَا

٤١ - ويروى : «يُقلِل وتُقلَل » . وحَلُوبته : الإبل التي تُحلب . ويَنْكُل : يَجْبَنُ ويَغْتَوَ ، من الْغَبُوق . والقراح : الماء المحض .

## وقال النابغة : ﴿

فبانت والْفُوادُ بها رَهِينُ ولَكِنَّ الْحَوائِنَ قَدْ تَحِينُ وحَالَتْ بَيْنَنَا حَرْبُ زَبُونُ فقد نَبَغَتْ لَنَا منهمْ شُئُون مُمَرِّ لِيْسَ يَنْقُضُه الْخَئُون وأصبَحَ واهباً حَبْلٌ مَنِينُ مُفَارِقُهُ إلى الشَّحَطِ الْقَرِينُ سَتَخْلِجُه عن الدُّنيا مَنُونُ وقد يَرْعَى أَمَانَتَهُ الأَمينُ

۱ - نأت بسُعاد عَنْك نَوَى شَطُون ـ
 ۲ - بتبل غیر مُطلب الیها ۳ - عَدَنْنا عَنْ زِیَارَ آبا الْعَوادِی ۶ - وحَلَّتْ فی بَنِی الْقَیْنِ بن جَسْر ٥ - فکیف میزارها الله بِعَقْد ۹ - فان تك قد نأت وَنَّایْتُ عنها ۷ - فکل قرینة ومقر الف الفی ۱ - وکل فی وان أمشی وأثیری ۸ - وکل فی وان أمشی وأثیری ۹ - سأرغی کل ما استودِعْت جَهْدِی ۹ - سأرغی کل ما استودِعْت جَهْدِی

٣ - ويروى : « وحلَّت دُوننا » . عَدَتْنِي : شغلتْنِي وصَرَفَتْني . والْعَوادى : الصّوارف . وحَرْبِ زَبُونٌ : شديدة ، ويقال : زَبَنَه إذا دفعه .

٤ – بني القَيْن بن قضاعة . ونبَغت : بَدَتْ . وشُئُون : جمع شَأَن .

ويروى: «بحبل» و «بعقْد وثيق». والعَقْد: العهد. والمُمَرّ: المفتول، وإنما أراد ها هنا الجوار، أى أنه يَسْتَجير بأقوام يحمونه حتى يصل إليها.

٨ - أَمْشَى : كَثْرَتْ مَاشِيتُه وَأَثْرَى : كثر ماله ؛ يقال : ثَرَى بنُو فلان بنى فلانٍ ،
 إذا كانوا أكثر منهم ، والثَّراء ممدود كثرة المال ، وأنشد لحاتم الطائى :

أَماوَى مَا يُغْنِي النَّرَاءُ عَنِ الْفَقَى إِذَا حَشْرَجَتْ نَفْسٌ وضَاقَ بها الصَّدُّرُ ستخلجه ، أى سَتَجْذبه ، ومنه يقال : ناقَةٌ خَلُوجٌ ؛ إذا أُنِجِذَ وَلَدُها عنها ، وسمِّيت المنية من القوة .

تُعَفِّيهِ الْجُلْبِ فِي الْبَلَدِ السَّنِينِ صَدُوقَ الرَّعْدِ مُنْسَكِبٌ هَتُونُ صَدُوق الرَّعْدِ مُنْسَكِبٌ هَتُونُ له وَرَقٌ تَمِيدُ به الْغُصُونِ حَمُولُ الْحَيِّ يَرْفَعُهَا الْوَجِينُ إذا أفرعْنَ من نَشْزِ سَفِينُ أَذِا أَفْرَعْنَ من نَشْزِ سَفِينُ تَرَبَّهِنَ يَعْبُوبُ مَعِ يَن فَانتقَلَ الفطينُ فَجَدِعَ أَريكَ فانتقَلَ الفطينُ فجيزعَ أَريكَ فانتقَلَ الفطينُ فجيزعَ أَريكَ فانتقَلَ الفطينُ فجيزعَ أَريكَ فانتقَلَ الفطينُ

١٠ - عَرَفْتُ لَهَا مَنَازِلَ مُقْفِرَاتٍ
١١ - بمنخرِقِ تَحِنَ الرِّيحُ فِيهِ
١٢ - ويُعْقِبُهَا فَيَسْهَكُهَا مُلِثُّ
١٣ - وقَدْ تَغْنَى بِهَا والدَّهْسُرُ ضَافٍ
١٤ - أصاح تَسرَى وأنت إذاً بصيرُ
١٥ - كأنَّ حُدوجَهُمْ في الآلِ ظَهْراً
١٦ - أو النَّخَلَاتُ من جَبَّارِ قُسْرِح

١٠ - ويُروى : « مُقْوِيات » . مُذَعْذِعَة : ريحٌ شديدة تُذَعْذِعُ ما مَرَّت عليه ،
 أى تُزعزع ، وحنون ، أى لها حَنين ، أى صَوْتٌ شديد .

۱۲ – ویروی : « هَزیم الرعد » . ملثُّ : مقیم ، وهَتُونٌ : صَبُوب ، یعنی سحاباً هَتَنَتْ وهَتَلَتْ ، إذا سال مَطَرُها .

۱۳ – يقال : غَنِينَا بموضع كذا وكذا ، أى عِشْنا فيه وبه . وضافٍ : واسع تَميِدُ به الغصون ، أى تميل به .

١٤ – الوجين : ما غُلُظ من الأرض ، وبه سُمِّيت الْوَجْنَاء .

١٥ - نَشْزٍ ، بتسكين الشين ، والنَّشَز : ما ارتفع من الأرض ، وجمعها نِشاز ونُشوز أَفْرَعْن : هَبَطْن وصَعِدن ، وأَفْرَعْن من الأضلط ﴿

١٦ - شبّه الابل بسفن أو نخل . والجَبّار : ما فات يد المتناول . فُرْح : موضع . يَعْبوب : أُ
 نهر . تَربّبهن : رَبَّاهُنّ . مَعين : ظاهر .

١٧ – القَطِين : النُّزول ، ويروى :

\* قَطِينُ الدَّارِ نَعْفُ عُرَيْتِنَاتٍ \*

والنَّعْف : ما ارتفع من الجبل ، والجمع نِعاف . والجِزْع : منعطف الوادى والجمع أجْزاع . وأديكُ : وادر .

المسترفع بهميل

بأولى الظّعن ذعْلِسَةٌ أمونُ إذ اتقد الصَّحاصِحُ والصَّحُون بِسَوْع الْقَدْرِ إِذْ قَلِقَ الْوَضِينُ من الْجَوْنِيِّ هادِيَةٌ عَنُونُ كأنَّ سَرَاتَهَا سُبَدٌ دَهِينُ بِنَدَاتِ الجِوْعِ مِشْحَاجٌ شَنُونُ بِنَدَاتِ الجِوْعِ مِشْحَاجٌ شَنُونُ ١٨ - ف لَأَي الحَقَّنِي الْحَقَّنِي الْحَقَّنِي الْحَقَّنِي الرَّجْلِ طَامِحَةٌ يداها ٢٠ - زَفُونُ الرَّجْلِ الْفَلَاةِ فَتَعْتَلِيهَا ٢٠ - تُشِيحُ على الْفَلَاةِ فَتَعْتَلِيهَا ٢١ - كَأَنَّ الرَّحْلَ شُدَّ به خَلُوفُ ٢٢ - نحوصٌ قد تَفَلَّق فَائِلَاهَا ٢٢ - رَبَاعٌ قَدْ أَضَرَّ بها رَبَاعٌ عَدْ أَضَرَّ بها رَبَاعٌ عَدْ أَضَرَّ بها رَبَاعٌ

\* # \*

١٨ - فلأياً بعد لأي ، أى بُطأً بعد بُطء . والظُّعْنُ : النّساء . وذِعْلِبَة : ناقة خفيفة .
 وأمون : قويّة مؤثّقة يُؤْمَنُ عثارها .

١٩ - زَفُوف : سَرَيعة . طامِحَة : مُبْعِدة إذا اتَّقَد : اشتدّ وقت الهاجرة . والصَّحَاصِح :

الواحد صَحْصَح ، وهوما اسْتَوَى من الأرض . ويروى : ﴿ الحُزُون ﴾ ، وهوما غُلُظ .

٢٠ - تُشِيحُ : تُجِدٌ . والْفَلاَة : الأرض التي بَعُد ماؤها ، والجمع أَفْلا مِ تَعْتَلِيَها : تُسْرِعُ

فيها وتُبْعِد . والْـوَضين للَّجمل كالحِزَام للدَّابة وهي ذات الحافر.

٢١ - خَذُوفٌ : سَمينة ، وأراد الأتَان ، وهَادِية : متقدّمة في سيرها . والعَنُون : الّتِي تَعِنّ ، أَى تَغْتَرِضُ في مَشْيِها من النشاط ، يقال عَنّ يَعِنّ ويَعُنّ بمعنى واحد . والجؤن من الأضداد ، يكون أسود وأبيض - يعنى الحُمُر

۲۲ – النّحُوص : الأتان التي لم تحمل، والجمع نَحائص ، وهو أشدُ لها . والفائلان : عرْقَان عن يمين الذَّنب وعَنْ يَساره ، وإنما يتفلّق إذا سَمِنَتْ والسَّراة : الظهر . وسَبَدُ : شَعْرهُ ، ويروى « سُبَدٌ » ، وهو طائر إذا أصابه الماء انحدر عنه ، قال الراجز :

أكلّ يوم عَرْشُها مَقِيلِي حَتِّى تَرَى المِثْرَرَ ذَا الْفُضُول مَلِي الْعَسِيلِ مثلَ جَنَاحِ السُّبُدِ الْعَسِيلِ

فأراد أن ظهرها أملس. ودهين : مدهون ، والدّهين في غيره الأحمر.

الشّحاج والشَّنُون : بين السّمين والمهْزُول .

كأن بياض لَبَّتِهِ سَدِينُ من الشَّرْعِي مَرْبُوعُ متينُ وَلَاقَاهَا من الصَّهَان عُرونُ تَغَلَّا النَّبْتُ والْتَقَتِ الْبُطُونُ نُحاسُ الصُّفْرِ تَضْرِبُه الْقَيُونُ نُحاسُ الصُّفْرِ تَضْرِبُه الْقَيُونُ كَرَبِ الذَّوْدِ أَشْأَزَهُ الدُّيُونُ مَنَعْنَ النَّوْمَ إِذْ هَدَأَتْ عُيُونُ مَنَعْنَ النَّوْمَ إِذْ هَدَأَتْ عُيُونُ ولَوْ أَمْسَى بها شَيَّى هُدُونُ ولُو أَمْسَى بها شَيَّى هُدُونُ ولُو أَمْسَى بها شَيَّى هُدُونُ

۲۷ – من المتعرِّضاتِ بعيْنِ نَخْلِ ٢٥ – كَفَوْسِ الماسِخِيّ يَرِنُّ فيها ٢٦ – تَرَبَّعَتِ الشَّهَاقَ فَجَانِيْهِ ٢٧ – تَرَبَّعْتِ الشَّهَاقَ فَجَانِيْهِ حَتَّى ٢٧ – نَهُوْنُ الْبُقْلَ بالْقِيعَانِ حَتَّى ٢٨ – كَأْنَّ شُواظَهُنَّ بِجَانِيهِ ٢٨ – كَأْنَّ شُواظَهُنَّ بِجَانِيهِ ٢٩ – يسَوِّقُها على الأشرافِ صَعْلُ ٢٩ – يسَوِّقُها على الأشرافِ صَعْلُ ٢٩ – مَانً الْهُمّ لَيْسَ بُريهُ عَلَيْهِ اللَّواتي وَمَعْلَمَ اللَّواتي وَمَعْلَمَ اللَّواتي وَعَلَى المَّمَّ لَيْسَ بُريهُ عَلَيْم كَانً الْهُمّ لَيْسَ بُريهُ عَلَيْهِ عَلَى المَّمَ لَيْسَ بُريهُ عَلَيْهِ عَلَى المَّمْ لَيْسَ بُريهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ المَّهُ لَيْسَ بُريهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ع

۲۶ – سدین : ثوب أبیض ِ. وعین نخل : موضع . و یروی : « لَبُّهَا » .

٢٥ – أراد الفحل في الضَّمْر كالقوس . والماسِخي : القَــوَّاس . ويرن : يصوّت .
 والشِّرعي : جمع شِرْع ؛ وهو الْوَتَر . ومَرْ بُوع : وتَرْعلى أربع قوى ، والقُوى هي الطاقات .

٢٦ - الشُّهَاق : موضِع . تَربَّعت : فى الرَّبيع . والصَّمَّان : موضع، وهو فى غير هذا الحِجَارَة . والْعُون : الْحَمير ، الواحد عَانَة .

٢٧ - نَهُوْنَ : أَكَلَن . وَتَغَالَى النَّبْتُ : ارتفع وطال . والتقت البطون، يعنى بطون الأرض ، كَثْر نبتُها والتقت ؛ كما قال رؤبة :

\* وانْتَسَجَتْ في الرِّيحِ بُطْنَانُ الْقَرَقْ .

وروى ابنُ الأعرابي « لَهَزْنَ » ، وروى أبوعبيدة : ۗ « سَفَفْنَ » .

٢٨ - الشَّواظ: اللَّهِيب بلا دُخان ، والنّحاس: الدّخان ، وأنشد:
 يضيء كضوء سراج السَّلي طِ لَم يَجْعَلِ اللهُ فيــــــهِ نُحَاساً
 السَّليط: الزَّيْت ، وكلّ عامل بحديدة فهو قَيْن .

٢٩ - أى يسوّقُ الحمير . والأَشْراف : ما ارتفع من الأرض ، الواحد شَرَف . والصَّعْل : الصَّغير الرأس الدقيق العُنق . والذَّوْد : ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل ، والجمع أذْوَاد .
 قال أبو عبيدة : وأشأزَه : أقلقه .

ل كلِّ منيّة سبب مُبِينُ على النّاويب يَعْصِمُها اللّه بِينُ الْقَوْمِ مَوْعِدُها الْحُجَونُ بِشُعْثِ الْقَوْمِ مَوْعِدُها الْحُجَونُ يَمِينِي لَم تُصَاحِبْنِي الْيَمِينُ عَلَى شَحَطٍ أَتَاكَ بها مَيُونُ نَفَاه النّاسُ أو دَنِفٌ طَعِينُ وَهَلْ تُغْنِي مِنَ الْخُوفِ الْفُنُونُ فَاهَ النّاسُ أو دَنِفٌ طَعِينُ عَلَى خَوْفٍ تُظُنَّ بِي الظّنون فَا عَلَى خَوْفٍ تُظَنَّ بِي الظّنون عَلَى خَوْفٍ تُظَنَّ بِي الظّنون أَذ كَر بِالأُمورِ وَأَسْتَعِينُ الْخُونُ الْفُنُونُ كَانَ نُوحٌ لاَ يَخُونُ الظّنون وما أَحْوِى ولو رَغِمَ الظّنون وما أَحْوِى ولو رَغِمَ الظّنون وما أَحْوِى ولو رَغِمَ الظّنون عَرى مَلِكَ تِلِينُ الْمَامِ ولا لَجُونُ الْذَا جَعَلَت عُرى مَلِكٍ تَلِينُ الْمَارِ وَلا لَجُونُ الْذَا جَعَلَت عُرى مَلِكٍ تَلِينُ الْمَارِ وَلا لَجُونُ الْمَامِ ولا لَجُونُ الْذَا جَعَلَت عُرى مَلِكٍ تَلِينُ الْمَارِ وَلَا لَا تَلِينُ الْمَارِ وَلَا لَحَوْنُ النّهَ عَرَى مَلِكَ تَلِينُ الْمَارِ وَلَا لَعَوْنُ الْمَامِ ولا لَجُونُ اللّهِ تَلِينُ اللّهِ تَلِينُ اللّهِ تَلِينُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَلِكٍ تَلِينُ الْمَامِ ولا لَجُونُ اللّهِ تَلِينُ الْمَامِ ولا لَجُونُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهِ تَلِينُ اللّهِ اللّهِ الْمَامِ ولا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٣٣ - وقال الشَّامِتُون هَوَى زيالَ السَّامِتُون هَوَى زيالَ السَّامِتُون هَوَى زيالَ السَّاعِ اللَّهَ الْهَالَيَا اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

٣٢ – زياد : اسم النَّابغة . هَوَى : هَلَكَ . مُبين ُ: ظَاهِرٍ .

۳۳ – بماتُساق له ، يعنى البيت . ويُروى : « بمن » يعنى الله سبحانه وتعالى وقد تكون

مَا بَمْعَنَى مَنْ . وقوله : يَعْصِمُهَا : يُمْسَكُهَا ويشدُّدهَا ويقوِّيهَا. والدَّرِين : يُبْسَ البُّهْمَى ٍ.

٣٤ - السَّهْب : الواسع من الأرض ، وجمعه سُهوب ، والرَّاقصات هي الإبل السِّراع ، يعني التي يحَج عليها ، يُقْسِم بها .

٣٥ – يخاطب بذلك النُّعمان بن المنذر، ويتنصَّل إليه .

٣٦ - نآدَى : شديدة . وميُّون : أَكُذُوب ، والمين الْكَذِب .

٤٤ - يقال : فلان عَرْوٌ مَن: الذنوب وعار من الثياب . وغَرْب يعنى حدَّةً ونَشَاطًا وقوله : حَطوطٌ : سريعة . قال : ولُجُون : حَرُون ، وقال أيضاً : هى البطيئة ، واللَّجان فى الإبل كالحِرَان فى الخيل .

774

27 - بُعِثْتَ على الْبَرِيَّة خَـيْرَ راعٍ فَأَنْتَ إِمَامُهَا والنَّاسُ دِينُ 27 - بُعِثْ رَعِيْهُ مَا دُمْتَ حَيَّا وَنَهْاً بعد موتك ما نكُونُ 24 - نكونُ رَعِيَّةً مَا دُمْتَ حَيَّا وَنَهْاً بعد موتك ما نكُونُ 48 - وأَنْتَ السَّمُّ خَالَطُهُ الْـيرُونُ 48 - وأَنْتَ السَّمُّ خَالَطُهُ الْـيرُونُ

٤٦ - قال الأصمعيّ : النّاس دِين ، أي الناس كلُّهم طاثعون لك . والدّين ها هنا : الطاعة باللّك .

٤٧ - ويروى: « وُبُهْنِي بعد ذلك ما نكون » . وقوله : ما حشو للكلام ومعناه . ونَهْباً بعد ذلك ، يقول : لا نَصْلُح لراع بعد موتك . والرَّاعي ها هنا الملك .

٤٨ – البُرُون : ماء الرجل ، وهو سَمُّ قاتل أو مُزْمِنٌ لا محالة . ويروى أيضاً : « وأنت المغيث يَنْقَع » . قال : ومعنى ينقع ما يليه ، أى يبل ، والغيث : المطر .

تمت القصيدة ، وبتمامها تم شعر النابغة الذبياني صنعة يعقوب بن السكيت ، على يد أحمد بن حمزة بن عطاء الله ابن موسى الأشيهي في أواخر ذي القعدة من سنة ثماني عشرة وستمائة ، حامداً ومصلياً .

ا مرفع بهمغل المسيس عيساريال ,

القسّم الرابّع الشّعر المستحرّول

ا مرفع بهمغل المسيس عيساريال ,

# الشعر المنسوب إلى النابغة الذيباني مما لم يرد في الديوان

يكونُ مزاجَها عسلٌ وماعً العقد الثمين ١٦٤ ، التوضيح والبيان ٩٥ كأنّ مُدامـــة من بيت رأس

يحاسبُ نفسه بكم اشتراهـــا العقد الثمين ١٦٤ ، التوضيح والبيان ٥٥ أكلَ الدهـــرُ عليهم وشِربُ العقد الثمين ١٦٤ ، التوضيح والبيان ٩٦ سألتْنِي عـــن أناسٍ هَلَكُوا

ين يستن كالتيس ذى الحُلّبِ ، التوضيح والبيان ٩٦ ، لسان العرب ١ : ٣٢٣

نَزور ببُصرى أو ببُرقة هـاربِ فيضروى وقد يضوى سليل الأقارب العقد الثمين ١٦٤، التوضيح والبيان ٩٦ لعمرى لنعم المرء من آل ضَجْعَمَ قَى لِمَ اللَّهُ عَرِيبَ اللَّهُ عَرِيبَ اللَّهُ عَرِيبَ اللَّهُ عَر

والدهر بالوتر ناج غيرُ مطلوب الآيد عليهم شِدَّة السَدِّب السَدِّب بالنّافذات من النَّبُل المصاصيب بكُل حتف مرن الآجال مكتوب العقد الثنين ١٦٤، التوضيع والبيان ٩٦ العقد الثنين ١٦٤، التوضيع والبيان ٩٦

من يطلب الدَّهْ رَ تُدركُهُ مخالبُهُ ما مِن أناسٍ ذَوِى مجدٍ ومكرُمةٍ حتى يبيت على عمد سَرَاتُهمُ إنى وجدت سِهام الموت معرضة الواهِبُ النونَ الهجانَ الصُّلْبَه ضرابـةً بالمشفَر الأذبــــة ذات نحاء في يديها جلبة في لاحب كأنه الأطبة

العقد الثمين ١٦٥ ، التوضيح والبيان ٩٧ ، الفائق ٢ : ٢٦٤

ألاً إِنَّم انيران قيس إذا شتوا لطارق ليل مثلُ نار الحُبَاحِب لسان العرب ١ : ٢٨٨

فساقان فالحُرّانِ فالصِّنْعِ فالرَّجا فجنبا حِمَّى فالخانقان فحبْحَبُ لسان العرب ١ : ٢٨٩

## وسُفْعٌ على آسِ ونؤىٌ مُعَثَّلبُ

لسان العرب ٢: ٦٩

أَبِلغِ الحارثَ بِن هندٍ بأنَّى ناصِحُ الجيب بازلُ للشوابِ لسان العرب ٢ : ٤٥٦

أَضِحِت ينفّرها الولدان من سبأ كأنَّهُمْ تحت دفيها دَحاريــجُ لسان العرب ٣ : ٩٠

واسْتَبْقِ وُدَّكَ للصديق ولا تكُن فتباً يعض بغارب ملحاحا والحارثين بــأن يزيـد فلاحا قدغال حمير قبلها المباحسا العقد الثمين ١٦٦ ، التوضيح والبيان ٩٨

واليأس مِمّا فات يُعقَبُ راحةً ولربّ مطعمةٍ تعدود ذُباحًا يَعــد ابن جفته وابنَ هاتِكِ عــــرشه ولقـــد رأى أن الـــذى هو غالم والتُبَعِين وذا نواسٍ غُـــلوةً وهَلَا أُذينَـةَ سالبَ الأنواحَـا



## وماهريق على غِرّيُّك الضَّمَـــدُ

لسان العرب ٤ : ٢٥٣

تجدُّ خير نارِ عندهـــا خيرُ موقِـــدِ العقد الثمين ، التوضيح والبيان ٩٨

متى تأتـــه تعشو إلى ضـــوء نـاره

بعد الذين تتابعوا بالرصد بالحَزْوريّة أو بلابة ضَرْغــــدِ في القوم أو لثوَيْتَ غَيْرَ موسَّدِ رَخْــو المفاصِل أيْــرُه كالمِــرُودِ العقد الثمين ١٦٧ ، التوضيح والبيان ٩٩

يا عـــام لا أعِرفُـكَ تنكـرسنَّةً لو عاينتُك كمـــاتُنا بطُوَالــــةِ لتويتَ في قِدُّ هنالك موثقــــاً ملك يلاعِبُ أمَّــه وقطينَـهُ

قَرِّتْ بِهَا عَيْنُ مَنْ يأتيك بالحَسَدِ (١) طارت نوافسذه حرّى على كبسدي العقد الثمين ١٦٧ ، التوضيح والبيان ٩٩

إِذًا فعاقبني رتى معاقبـــــــةً هـــذا لِأَبرأ مــن قول قذفت بــه

شَطُون لا تعساد ولا تعسودُ العقد الثمين ١٦٧ ، التوضيح والبيان ١٦٧

فأضحت بعدَما فصلت بـــــدار

لسان العرب ٣ : ٢٧٩

أواضِع البيتِ في سودًاء مظلمة تقيد الْعَيْرُ لا يَسْرِي بها السارى

نزعنا المريد والمديد ليضموا

فلمُّ أَنَّى أَنْ ينقص الْقَوْدُ لَحْمَهُ

لسان العرب ٥ : ٥٤

<sup>(</sup>١) سبق ذكر البيتين في الديوان صفحة ٢٥ برواية أخرى .

صِلِّ صَفاً لا تنطَوى من الْقِصَرْ طويلةُ الأطرافِ من غير خَفَرْ داهية قد صَخُرتْ من الكِيَرْ كأنَّما قد ذهبت بها الفِكْرْ مَهْرُ وَنَـةُ النَّظرِ عَلَاءُ النَّظرِ تفتر عن عُوج حداد كالابَرْ

العقد الثمين ، التوضيح والبيان ٩٩

فى البأس والجـود بين العلم والخبر وفى الوغى ضيغم فى صـورة القمر العقد الثمين ١٦٨، التوضيح واليان ١٠٠

أخلاق مجدك جَلَّتْ مالَهَا خطرٌ متوج بالمعالى فيوق

على كلَّ شِيزَى أُتِرعَتْ بالعَراعِـــرِ أتاهم بمعقود من الأمر قاهِـــرِ وقــد منعوا منــه جميع المعاشِر التوضيع والبيان ١٠٠

ترَى الرَّاغبين العاكِفين ببابِـــه وهُمْ ضربوا أنف الفَزارَى بعــــدما أتطمع فى وادِى القـــرى وَجَنَابِــه

ألًا ألاقيَهم ورهط عِــــرَار العقد الثمين ١٦٩، التوضيح والبيان ١٠٠

يا لَهْف أَمَّى بعد أَسرة جَعْسولٍ

فإننى منك لم أقض أوطارى وجؤج قل عارى المقد الثمين ١٦٩، التوضيع والبيان ٩٥

فإن یکنن قد قضی من خلّة وطرًا یدنی علیمن دَفَّا ریشه هَلِمِ

المسرء يأمل أن يعيشَ وطول عيش قسد يَضرّهُ تفنى بشاشته ويَبْتَ فَي بعد حُلْو العيش مرّهُ



141

وتخصونه الأيام حتى لا يسرى شيئاً يَسُرُهُ كَمْ شامت بِي إِن هَلَكْ حَتَى لا يُسرَهُ وَقَائْدِ لَلْهُ دَرُّهُ كُمْ شامت إِن هَلَكْ الله دَرُّهُ المعتد الثمين ١٦٩، والتوضيح والبيان ٩٥ العقد الثمين ١٦٩، والتوضيح والبيان ٩٥

فلو شاء ربّی كان أيـــــرُ أبيكم طويلا كأيْر الحارث بن سَدُوسِ العقد الثمين ١٦٩، التوضيح والبيان ٩٥

## تنابلة يحفرون الرِّساسا

لسان العرب ٧ : ٤٠٢

إذا أنا لم أنف حليلي بسؤده فإن عدوًى لا يضُرُّهُم ، بغضى الحال المقد الثمين ١٧٢، التوضيح والبيان ألم ١٠٠٠

تعصى الإلـــه وأنت تُظْهِرُ حبَّه هــذا لعمرائة في المقال بديــع ُ لو كنت تصدق ودَّه لأطعتَــه إن الحبَّ لمــن يحبُّ مطيع ُ العقد الثمين ١٧٧، التوضيح والبيان ١٠٤

يا مانع الضيم أن يغشى سراتَهُ مُ وحامل الإصرعنهم بعد ما غرقوا

قال النابغة : كادت تُهالُ من الأصواتِ راحلتِي

قال الربيع بن أبي الحقيق: والشُّعْرُمنها إذا ما أوحشَتْ خَلَقُ

قال النابغـــة : لولا أُنهُنهُهَا بالسوط لاجْتَذَبِت

قال الربيع : منِّي الزمام وإني رَاكبٌ لَبِقُ

قال النابغة : قد مَلَّتِ الحبْس في الآطام واشتفعت :

قال الربيع : إلى مناهلها لو أيِّما طُلُق

الْأُغَانَىٰ ٢٦ ۚ (سَالُمَى ) ، التوضيح والبيان ١٠٤

وعريت مـن مال وخير جمعتــه كما عُرِّيت مما تُمِــر المغازلُ العقد الثمين ١٧٤، التوضيح والبيان ١٠٥

يميح بعودِ الضِّرْوِ إغريضَ بَعْشة مِ جلا ظَلْمَهُ ما دون أن يتهمَّسَا لسان العرب ١٠:٩

نَفْسُ عِصَامِ سُوَّدَتْ عِصَامَا وعَلَمْ الْكُرِ وَالإقداما وصَيَّرَته ملكاً هُمَامِا حتى على وجاوز الأقواما

التوضيح والبيان ١٠٦ ، تاريخ الطبرى (حوادث سنة ١٤٥)

قد خادعوا حلمًا من حُرّة خِلق حتى تبطّنها الخدّاعُ ذو الحلم(١)

أَلِمُ برسم الطَّلل الأقـــدم بجانب السَّكران فالأيْمَـمِ المُّل الأخــدم دار فتــاة كنت ألْهُــو بهــا في سالف الدَّهر عــن الأخــدم المقد الثمين ١٧٥

ولستُ بداخرِ أبداً طعاماً حدارَ غد لكل غد طعاماً تمخَّضت المندون له بيوم أتى ولكل حاملة تمامُ المقد النين ١٠٥، التوضيع والبيان ١٠٦

مزينــــة بالإ برزى وحَشُوهــا رضيع النــــدى والمرشفات الحواضن لسان العرب ٧: ١٧٤

المرفع المعمل المستعلق

<sup>( 1 )</sup> ورد في الديوان ص ١٨٥ برواية أخرى .

744

وأعيار صوادر عسن حماتى لبين الكفر والبرَق السدَّوانى الا زعمت بنو عبس بانى ألا كذبوا كبير السنّ فانى الا زعمت المقد الثمين ١٧٦

لسعدى بشرع فالبحـــار مساكِن تفار فعفتها شمال وداجـن المقد الثمين ١٧٦

كَانَك مــن جمالِ بنى أَقَيْشٍ يُقَعْقَع خَلْف رِجْليْــه بشنِّ (١) للمرب ٢٦٧

وصبّحَــه فلجاً فلا زال كعبُـه على كلّ من عادى من الناسِ عاليا ٢٣٣ : ٣٣٣

فتًى تم فيه ما يسرُّ صديقَه على أن فيه ما يسوء الأعاديا فتَّى كملت أخلاقه غير أنَّه جوادٌ فما يُبتى من المال (٢) باقيا العقد الثمين ١٧٦

<sup>(</sup>١) من زيادات ابن السكيت ، وأنظر ص سبق ذكره في الديوان برواية ابن السكيت .

<sup>(</sup>٢) سبق ذكره في الديوان برواية ابن السكيت .

المسترفع المميّل

,

### تحقيق رواية الديوان

(1)

الأولى في ابن السكيت والبطليوسي ، والتاسعة في معلقات التبريزي .

٢ - التبريزي: « وقفت فيها أصيلاً كي أسائلها » .

٣ - ابن السكيت والتبريزى : « إلا أواري ً » .

٤ - البطليوسي : « رُدّت » بضم الراء وفتحها .

تيا عدا الأعلم: « أضحت قفاراً وأضحى أهلها احتملوا » .

۹ - ابن السكيت والتبريزي: « بذي الجليل ».

۱۱ - ابن السكيت والتبريزي : « سَرَتْ عليه » .

۱۶ - ابن السكيت والتبريزى: « فهاب ضمران ً » .

١٥ - ابن السكيت والتبريزي: « شكّ المبيطر » .

 $^{\circ}$  ابن السكيت والتبريزى : « ومن أطاع فأعقبه  $^{(1)}$  » .

٢٦ – إلى هذا البيت تتفق جميع الروايات ترتيباً واحداً ؛ وبعده يختلف ترتيب الأبيات

إلى آخر القصيدة .

۲۷ - ابن السكيت : « لا تعطى على حسد » .

۳۰ – ابن السكيت : « زينها » .

٣٧ - ابن السكيت والتبريزى : « إلى حمام سراع »(١).

٣٤ - ابن السكيت : « فياليم » .

٣٧ – ابن السكيت والتبريزى : « فلا لعمر الذى قد زرته حججا » .

۳۸ - ابن السكيت والتبريزى : « بين الغيل والسَّعَد »

۳۹ – ابن السكيت : « ما إن نديت بشيء أنت تكرهه » . وفي التبريزي : « ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه » .

74



 <sup>(</sup>١) أى جازه

<sup>(</sup>٢) سراع : جمع سريعة .

. ٤ - موضعه في ابن السكيت :

هــــذا لأبــراً مـن قول قُذِفت بـ طارت نوافذه (١) حرًّا على كبدى

وهو البيت الحادي والأربعون في التبريزي .

٤٤ – التبريزي : « ولو تأثّفك » .

ه ع – التبريزي : « ترمي أو اذيّه » (٢).

( Y )

الثالثة في ابن السكيت والخامسة عشرة في البطليوسي .

۱ ـ « عفا حُسَمٌ من فرتني » .

لبن السكيت: « فمنعرج الأسواق عنى رسومها » .

ع - ابن السكيت: « رماد ككحل العين ما إن تبينه » .

• - ابن السكيت : « عليه قضيم (<sup>٣)</sup>» .

ابن السكيت: « فأسبل منى عبرة فرددتها » .

٨ - ابن السكيت : « فقلت ألمًّا تصح » .

ابن السكيت : « وقد حال هم دون ذلك داخل » .

١٢ - ابن السكيت : « يسهد من نوم العِشاء سليمها » .

۱۳ - البطليوسي : ابن السكيت : « تراسلهم عصراً وعصراً تراجع » .

١٤ - ابن السكيت : « وأخبرت خير الناس أنك لمتنى » .

وبعد هذا تختلف رواية ابن السكيت في ترتيب الأبيات .

١٧ - ابن السكيت : « وجوه كلاب تبتغي من تجادع » .

١٨ – ابن السكيت : « أتاك امر ؤمستعلن لى يغضُهُ » .

١ ) النوافذ ، تمثيل ، من قولهم : ٩ جرح نافذ ٩ .

<sup>(</sup>٢) الأواذيّ : الأمواج .

<sup>(</sup>٣) قضيم: ﴿ صحيفة بيضاء ٤.

19 - ابن السكيت : « أتاك بقول لهلهِ (١) النسج » .

· ٢ - ابن السكيت : « وذلك أمر لم أكن لأقوله » .

۲۳ - ابن السكيت : «سمام تبارى الربح خوصا عيونها » .

٢٤ – ابن السكيت:

عليهـنَّ شعث عامدون لِبرَهـم فهـنَّ كآرام الصريم خواضـع وزاد بعده :

إلى خَيْرِ دينٍ نُسْكُه قد عَلِمتُه وميزانه في سورة البِرِّ ماتِعُ

٢٥ – ابن السكيت:

حَمَلْتَ على ذنبَــه وتَرَكْتَــه كذِي الْعُرِّ يُكوَى غيرهُ وهو راتِـعُ

٢٦ – ابن السكيت : « فإن كنت لاذا الضعن عنِّي مُنكِّلاً » .

٢٩ – بعده في ابن السكيت .

سيبلغ عذراً أو نجاحاً من امسرئ إلى ربّه ربّ البربّـة راكسعُ

#### ( T)

الرابعة فى ابن السكيت ، والثانية فى البطليوسى ، وفى شرحه : قال الأصمعى : ليس عندى فيها إسناد ، وهى له حقًا .

۲ - ابن السكيت ، وفيه : « تقاعس حتى قلت ليس بمنقض » .

ابن السكيت : « إلا حُسن ظنّ بغائب » .

٧ - ابن السكيت : « لَيَلْتِمسن بالجمع أرض المحارب » .

١٠ - ابن السكيت : « أبصرت فوقهم » .

۱۱ – ابن السكيت والبطليوسي : « يصانعنهم » .

١٢ - ابن السكيت:

تراهُنَّ خلف القومِ زورًا عُيونُهـا جُلوسَ الشُّيوخ في مُسوكِ أرانبِ

٢٠ – ابن السكيت : « تخيّر من أزمان » .



<sup>(</sup>١) شرح ابن السكيت: «قوله : لهله النسج ، أراد نسج رجل كاذب ، يقال : ثوب لهله النسج وهلهل ؛ وهو الثوب الرقيق وكذلك هلهال » .

٢١ - ابن السكيت:

تجـنَّدُ السُّلُوقِيُّ المضاعفَ نسجُمه ويُوقِدُنَ بالصُّفَّاح نارَ الحُبَاحِب

۲٤ - ابن السكيت : « مخافتهم ذات الإله » .

۲۷ – ابن السكيت : « طويلاً نعيمها » .

( 1)

التاسعة في ابن السكيت ، والثالثة في البطليوسي .

وفى ابن السكيت عن أبى عبيدة: «أحمى حصن بن حديقة وبنو أسد على النعمان . قال قيس بن غالب : فقالت له أخته هند بنت حديقة : ارتحل ، وكان معها رَئي من الجن ، فارتحل قارب الزوراء – وهو ماء لبنى أسد – فكان فى السلف ، فقال لرجلين من بنى افزارة : اذهبا حتى تردا الزوراء ، ثم اعتمدا إلى أملاء حوض عليها وأعظمه فافجواه ؛ ختى تلقيانى مُدَمَّين . ففعلا ما أمرهما . فلما لقياه رجع بالناس وقال : لا أرد الزوراء اليوم : اعتلالاً لما خاف من الشر . فلما انصرف ببنى فزارة أغارت خيل النعمان على بنى أسد ، فاستاقوا النّعم ، وقتلوا من وجدوا وسبوا وفى ذلك يقول النابغة . . . » .

٢ – ابن السكيت : «قالوا جميعاً حمانا غير مقروب » .

٤ – ابن السكيت :

قاد الجيوش من البلقاء ما طعمت في منزل طعْمَ يَـوْم عَـيرَ تأويبِ وَفِي البطليوسي : « يَأْتِي الْجِياد من الجولان قائظة » .

م - ابن السكيت:

خُتَّى استغنن بأهلِ المِلْحِ ضاحيةً يَرْكُضْن قد قَلِقَتْ عَقدُ الأطانيبِ(١)

<sup>(</sup>١) يعنى بالملح الأملاح وهي الأمرار أيضا ، وفيها : الزوراء لبنى أسد والغوطتان لبنى عامر بن جوين الطائى وكنيب وعراعر وحش أعيار والعربمه والعربم ، كلهن لبنى فزارة ، مياه ملحة مرة . والأطانيب : الحزم الواحدة إطنابه ، شبهت بأطناب البيت . وقال أبو عبيدة : ١ قلقت عقد الأطانيب ، كقولك : عقدت عقداً شديدا ، وأنت تريد عقوداً كثيرة » (من شرح ابن السكيت ) .



ابن السكيت :

لُحْقُ الْأَيَاطِلِ تَـرْدِي فِي أُعَنَّتِهــا كالخاضباتِ مِن الرُّبْدِ الظَّنَانيبِ (١)

٨ - ابن السكيت:

جِنُّ عليها مساعيرُ لحربيم شمَّ العرانينِ مِنْ فُتْوٍ ومن شِيبِ (١٠)

• - ابن السكيت : « دعاء حيّ » ، وترتيبه هناك الخامس عشر.

١١ – ابن السكيت : ﴿ بإذن الله وقعته » . وترتيبه هناك العاشر .

١٢ - ابن السكيت:

\* فإنَّهمْ قد لقوا حَرَّ الشآبيبِ \*

١٣ - ابن السكيت:

لم يبق إلا أسيرٌ غـــير منفلتٍ أو موثَقٌ في حبال القوم مجنوب مَجْذُوبِ

( 0 )

الثامنة في البطليوسي والثانية عشرة في ابن السكيت

٢ – البطليوسي :

» رجل يشقّ على العدوِّ ضرارى »

12 - البطليوسي : « صبراً بدار قرار » .

٢٥ – ابن السكيت : « من أفواهها » .

( 7 )

الثالثة عشرة في ابن السكيت والحادية والعشرون في البطليوسي وزاد فيها ابن السكيت في آخرها أربعة أبيات .

قال أبو حاتم : سمعت الأصمعي يقول : سمعت خلفا الأحمر يقول : أنا وضعت على النابغة هذه القصيدة (٣).

١ - ابن السكيت : « واحتلت الشرع فالحيّين من إضها » .

٣ - ابن السكيت : « بشطى نخلة » .

(١) الرّبد: النعام في لونه رُبدة ، وهي غبرة .
 (٣) الزبيدي في ترجمة خلف الأحمر .

(٢) فتو، أي فتيان ».

المسترفع بهذيال

٤ – ابن السكيت:

غراء أكمل من يمشى على قدم جسماً وأحسن من حادثت الكلما

٦ - ابن السكيت : « حيّاك وَدّ » (١).

10 - ابن السكيت : « من صوت حرمية » .

١٦ - ابن السكيت:

فقلت لما سعت من تحت كلكها

١٨ - ابن السكيت : « تخاف الرامي اللّحِما »

١٩ – ابن السكيت : موضعه البيت العشرون .

۲۱ - ابن السكيت « من البقاريحفرُه » ·

۲۲ - ابن السكيت : « مقابل الربح » .

- 1 ابن السكيت : « من نيان (T) والأكما » . وزاد ابن السكيت في آخر هذه

القصيدة:

شعواء تعتسف الصَّحْرَاء والأكما تحت العجاج وخيل تعلك اللَّجُما(١) تَدْمَى دوابِرُها مَحْنُوُةً خدَما (٥) جرداء عِجْلزةً أَرْمِي بها قُدُمَا (١)

وغارة ذات أظفار مُلَمْلَمة خيل خيل صائمة عير صائمة قود براها قباد الشَّعْبِ فانهدمت أقدمتها ونواصى الخيل شاحبة أ

( Y )

الحادية والعشرون في ابن السكيت والتاسعة في البطليوسي . وفي ابن السكيت : « وقال النابغة في مرض النعمان بن المنذر » .



<sup>(</sup>١) ود: صنم، يقال بالفتح وبالضم أيضا. (٧) الإربيدي في ترجمة خلف

<sup>(</sup>٣) نيّان موضع .

<sup>(</sup> ٤ ) صائمة : قائمة ، وتعلك : تلوك .

<sup>(</sup>٥) قود : طوال، والشعب الطوال أيضا . والدوابر : مآخير الحوافر . والخدم : السيور، واحدها خدمة .

<sup>(</sup>٦) جرداء : قليلة الشعر. وعجلزة : ناقة صلبة . وأقدمتها يعني الغارة . (من شرح ابن السكيت).

- ٤ ابن السكيت : « قُرُّب نعشُه »
- ٩ البطليوسي : « حراسا على وناصراً » .
  - ۱۳ ابن السكيت: « سأربط كلبي ».
- 19 ابن السكيت : « وأصحبه فلجاً » .
- · ٧ في ابن السكيت موضعه الجادي والعشرون. وفيه : «وربَّ عليه أحسن الله صنعه » .
  - ٢١ ابن السكيت : « وألفيتُه دهرًا » . وموضعه فيه العشر ون .

#### $(\Lambda)$

السادسة في ابن السكيت والثالثة في البطلبوسي.

١ ، ٢ - وموضع البيتين في ابن السكيت هذه الأبيات ، والبيت الأول في آخر القصيدة في ابن السكيت ، وموضع الثاني الرابع فيه .

أَرْسُماً جــديداً من سعاد تَجَنُّبُ عفت روضة الأجداد منهافيثقب(١) عفـا آيُهُ ريح الجُنُوبِ مع الصَّبَا وأسحم دانِ مزنُهُ مُنصَوِّبُ (٢) بقیسة ألواح علیه ن مُذْهَبُ (۳)
هَرَاساً به يُعْلَى فِرَاشِي ويُقْشَبُ (۱)
وسُفْعٌ على أس ونؤيٌ مُعَثْلَبُ (۱) وأبدتُ سواراً عن وشوم كأنَّهـــا ومَــرْ بَطُ أفراسٍ ونــادٍ وملعبُ(١)



فبتُ كأن العـائداتِ ۗ فَرَشْنَبي فلم يَبْقَ إِلَّا أَلُ خِيمٍ منصِّبٍ ومقعـــدُ أيسارِ على رَكَبـــانِهِمْ

<sup>(</sup>١) الأجداد : الخلائق ، تكون فيها المياه . والخليقة والجُدّ والقَليب واحد ، وجديد : دارس مجدود ، مثل قتيل ومقتول . ويثقب : أرض .

<sup>(</sup> ٢ ) آية : علاماته . وأسحم : سحاب أسود . دانٍ : قريب ، . المزن : المطر . والمتصوب : المتدلَّى .

<sup>(</sup>٣) أبدت سواراً ، يعني الريح . وسواراً ، أي مساورة . عن آثار الدار ، شبهها بالوشم . والألواح المذهبة من نقشها .

<sup>(</sup>٤) الهراس : شوك يؤذى .

<sup>(</sup> o ) الآل هنا : عمود الخيمة . والسّفعة : سواد يضرب إلى الحمرة . والمعثلب : المهدوم . والنؤى؛ يحفر حول الخباء لثلا بدخله الماء .

<sup>(</sup>٦) النادى : المجلس ؛ أراد بذلك مجالس الملوك . (من شرح ابن السكيت)

فأَصْبَحَ باقِي حَيْلِهَا يَقَضَّبُ (٧) خروساً بحاجاتی تَخُبُّ وَتَنْعَبُ (٩) مِصَلُّ يباری العُونَ جأبُ مُعَقَربُ (١) بدُحْلانها قِيعَانُ شَرْجٍ فَأَيْهَبُ (١١) يَشُلُّ بناتِ الأخدری وَيَقَطِبُ (١١) كأن بِهِ مِنْهَا مِشلاً يُنَصِّبُ (١١) يكاد رُضَاضُ المرْوِ منها يُلَهَّبُ (١٣) يكاد رُضَاضُ المرْوِ منها يُلَهَّبُ (١٣) سَخَاويها والغالط المتصوِّبُ (١٤) وإذ هي لا يُسْطَاعُ مِنْها التَّجَنُّبُ (١٥) ووتحتى مثل الفحل وجناء ذِعْلِبُ (١٥) لها أثر بادِي المسافة مُجْدِبُ (١٥)

عهدتُ بها سُعْدَى وفي العيش غُرّةً فَسَلِّ الْهَوَى واستحمِل الهمَّ عِرْمِساً كأن قُتُودِى والنَّسوع غَلَا بها رعى الروض حتَّى نَشَّبَ الْغُدْرَ والْتَوَتْ فَلَراحَ يُريدُ الْعَيْنَ عَيْنَ مُتَالِعِ إِذَا هَبَطا سهلاً أثاراً غيّبابةً إذا هَبَطا سهلاً أثاراً غيّبابةً وإن عَلَوا حَزْناً نَحاها بِغَيْبَةِ بِينَنا وعيدُ والتَّنائُفُ بيننا ديارهُمُ إذْ هُمْ لأهلِك جِيرةً ديارهُمُ إذْ هُمْ لأهلِك جِيرةً دكرتُ سعاد فاعترتني صبابةً دكرتُ سعاد فاعترتني صبابةً مسلمًا مسدكرة تنفى الحصى بمُلمِّم مسلمةً

المسترفع المعيل

<sup>(</sup>٧) غرَّة العيش : أيام الشباب ؛ إذ هوغرَّ لم تحنَّكه التجارب . يتقضَّب : يتقطع .

<sup>(</sup> A ) العرمس : الشديدة . والخروس : التي لا ترغو ؛ وهو أتعب لها . والنعب : تحريك رأسها . والخبُّ : نوع

س السير . (٩) القتود : عيدان الرّحل . والنسوع : سيور مضفورة من أدم . والجأب : الحمار الغليظ وكذلك المصلّ والمعقرب : الموثق خلقًا .

التراب . وأيهب : موضع الأرض المستوية ذات التراب . وأيهب : موضع

<sup>(</sup>١١) متالع : جبل . ويشلّ : يطرد . وبنات الأخدرى : خيل منسوبة إلى فحل ؛ يقال إنه كان لسلمان بن داود

<sup>(</sup>١٣) الحزن : ما غَلُظ من الأرض . والغيبة : الدّفعة من العدو ومن المطر ؛ يقول : إذا صارا إلى الحزن تكسّرت من عدوهما الحجارة فيكاد يلهب من وقعها

<sup>(14)</sup> التناثف : الفلوات ، واحدها تنوفة . والسخاويّ : الأرض اللينة التراب . والغائط : الواسع الأطراف .

<sup>(</sup>١٥) ديارهم ، يعنى ديارحي سعاد . يقول : لا يقدرعلي مفارقتها ومباينتها . والتجنب : التباعد

<sup>(</sup>١٦) الصبابة : رقة الشوق . والوجناء ، من وجين الأرض ، وهو الغليظ الصلب . وقال أبو عمر و : هي الغليظة الشفتين . وذعلب : ناقة خفيفة سريعة .

الشفين . ودعب . الله عليه عريف . (۱۷) مذكرة يعنى خلفها ذكر . وبملكم : بخف قد تلثمته الحجارة . ولاحب : طريق واسع . والمسافة : بعد ما بين الموضعين . مجدب : لا نبات فيه .

٤ - ابن السكيت « عنى رسالة ».

7 - ابن السكيت: « إذا ما لقيتهم ».

( 4 )

السابعة في ابن السكيت ، والعاشرة في البطليوسي .

وفي ابن السكيت :

«خبر : وزعموا أن حِصْن بن حُدَيفة بن بدر وزَبّان بن سيّار الفزاريّيْن أغارا مراراً على ما كان في يد غَسّان من مملكة الرّوم ، وكانا يغيران من تلقاء وادى القرى ودومة الجندل وما يلى الشام ، فيأخذون ما قدر وا عليه . فلمّا ألحّا عليهم في الغزو جمعت لهما غسان جموعاً كثيرة ، وأرادوا أن يغيروا على حصن ، فجاءهم النابغة فحذر حصناً وزبان بن سيار ، فقال حصن للنابغة : فما الرأى في هذا ؟ فقال النابغة : الرأى أن ترحل من بلادك هذه حتى تلزق بالحرّة ، فما الرأى في سليم ، وقال لزبان مثل ذلك ، فقال حصن : لو ظفر وا بنا ما زادونا على الذي أراكم تأمر وننا به ، ولا أبرح الْعَرْصة أبدا ؛ حتى تكون لى أو لهم ؛ فقال النابغة . . . .

٢ - ابن السكيت : « لِعَدْوَةِ الضارى » .

٣ - ابن السكيت :

حول دُوَّار \*

٤ - ابن السكيت :

إلى مَنْ مرَّعن عُرْضٍ

• - ابن السكيت:

خلْفَ الْعَضَارِيطُ مِن عَوْذَى ومِن عَمَم مِ مُسردٌّفات عِلَى أَخْنَاءِ أَكُوارِ(١)

٦ - ابن السكيت:

پندرین دمع مزاد دمعها درر \*

٧ - ابن السكيت :

فإن غضبت فإنّى غيرُ مُنْفَلِت مِنّى اللصافُ فجنْبا حَرّة النَّار

(١) عُوذَى وعمم : من لخم من اليمن . ومردّفات : يقول : يستخفّ بهنّ لأنهنّ مأسورات ولا يوقَّيْنَ لهوانهنّ .

المسترفع المنظل

٨ – ابن السكيت:

تقيد الْعَيْر عن شدٌّ وتكرار (١) \*

١٠ – ابن السكيت : « من جوش ومن حَدَد ١٠).

(1.)

الثامنة في ابن السكيت والحادية عشرة في البطليوسي

١ - ابن السكيت : ﴿ عَنِّي خُرِيماً ﴾ .

٧ - موضعه في ابن السكيت آخر الأبيات

٣ - ابن السكيت: ﴿ أَتَانَى مَا فَعَلَّمُ ﴾ .

ه - في ابن السكيت : « أن تُقذعوني » .

٦ - موضعه في ابن السكيت الرابع ، وفيه : « بساحته عوان » .

(11)

السابعة والخمسون في ابن السكيت والرابعة والعشرون في البطليوسي .

موضعه العاشر في ابن السكيت ، وفيه:

نورًا بنور وإظلاماً بإظلام

٦ - موضعه التاسع في ابن السكيت : وفيه : « لا تزجر وا » .

٧ - ابن السكيت:

مستحقبي حلّق الماذي فوقَهُمُ

٨ - الخامس في ابن السكيت.

٩ - السابع في ابن السكيت ، وفيه : « تُزْهَى كتائب خُضْرٌ »

١٠ - الثاني عشر في ابن السكيت .

۱۲ - ابن السكيت : « أولو بأس » وترتيبه هناك الحادى عشر .

(٢) حدد: أرض لكلب



<sup>( 1 )</sup> شرح البيت في ابن السكيت : « يقول لا يستطيع العير أن يعدَوفيها ، لأنها حُرَّة ، وجعلها مظلمة لأنها سوداء ».

١٣ - زاد ابن السكيت بعده:

ولن أصالحكُمْ ما دام لى فرس وما شَدَدْت على السَّيلان إبهامي (١٠) (تعدُو الذئاب على مَنْ لاكِلابَ له وتتَّقِي مَرْبِضَ المُسْتَثْفِرِ الحامي

(11)

التاسعة والثلاثون فى ابن السكيت والسادسة عشرة فى البطليوسى . وورد فى ابن السكيت الأبيات الآتية فى مطلع هذه القصيدة :

بربْ و البرق تلالا في تهامة لامِع وميضَهُ وميضُ سيوف في أكف قواطع فلم أَنَمْ لدى مرقب من هضب نخلة فارع مصابه أجَاد على ذى فرتنى فالفوارع بناتُه وأحبِبْ بِسُعْدَى من خليط موادع بيننا وما طربى يوماً إليها بنافِع أَجِنُها وأكثرُ منها ما تُجِنُ أضالعى

بلاد بنی ذبیان یوم التَّدافُع

أرقتُ وأصحابه قعودٌ بربْوةِ يَجِدٌ فيستَشْرى كأنَّ وميضَهُ قعدت له ذات العِشاءِ فلم أَنَمْ وقلتُ تأمَّلْ صَاح أَيْنَ مصابُهُ لِتَرْعَ سُعَادٌ حيث حَلَّتْ بناتُه طربتُ إليها والتَّنَائِفُ بينَنَا فأبْدَى كثيراً من هموم أَجِنُها ليهن ...

٢ - ابن السكيت : بألني ممدِلً.

٦ - بعده في ابن السكيت:

ولـولا بنو دودان كانت بلاقعاً ٩ - ابن السكيت : « يثمدونهم » .

۹ – ابن السكيت : « يتمدومهم » .

المرفع (هميل)

<sup>(</sup>١) السيلان: الذي يكون داخل المقبض.

الثانية في ابن السكيت والسادسة في البطليوسي ، ويختلف ترتيبها في ابن السكيت اختلافاً كبيراً.

وفى ابن السكيت : وقال النابغة يعتذر إلى النعمان بن المنذر ثمّا وشَتْ به بنو قريع أنه هجاه بقوله :

خَــبِّر وَبِي بني الشَّقيقة ما يم نَعُ فَقْعاً بِقَــرْقــرى أَنْ يَزُولا

وهى أبيات

فقال يعتذر:

يا دارميّة بالْعَلْياء فالسُّنَدِ

وفيه أيضاً يقول:

عفا حُسُمٌ مِنْ فَرتنى فالْفَوارِعُ .

وقال أبو عبيدة والأصمعيّ : كان لمرّة بن قُريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم سيف يقال له « ذو الرِّيقة » من كثرة فرنده وجودته ، فحسده النابغة فدل على السيف النعمان بن المنذربن النعمان بن امرئ القيس بن عمروبن عدى بن عمروبن نصر من بني عَمَم بن ساء بن يَشْجُب بن يعرُب بن قحطان . وكان النعمان بن امرئ القيس أوّل لخمي ملك بالعراق . فأخذ السيف من مُرّة . فأضِمَ مُرّة على النابغة – أى غضب عليه – وأرضد له بشرّ . ثم إن النابغة في بعض دخلاته على النعمان بن المنذر فاجأته المتجرّدة وإنما لَقَبها المتجرّدة لأنه فاجأها عُريانة فأعجبته – فسقط نصيفُها وهو خِمارها عنها ، فغطّت وجهها بمعْصَمها فوارَت به وَجْهَهَا ، فقال النابغة يذكر ذلك وكنّى عنها . . .

٢ – ابن السكيت : « لما تزل برحالنا » .

٣ - ابن السكيت:

زعم البوارِجُ أنّ رِحْلَتَنا غَـدٌ وبـذاك تنعـابُ الغراب الأسودِ

البطليوسي : « زعم الغداف بأنّ » .



٥ - لم يرد في ابن السكيت ، وذكر موضعه :

٩ - ابن السكيت:

فبدت تراثب شادِنِ متربّب .

١٠ - لم يرد في ابن السكيت .

١١ - في ابن السكيت:

كالغُصْنِ من قِنْوانِهِ المتورِّدِ

١٢ - ابن السكيت:

والْبَطْن ذو عكنِ خميصٌ طيُّه والنحر تنفجُه بثدي مُقْعَدِ

۱۳ – البطليوسي :

« محطوطة المتنين (١)» بالحاء

١٥ - ابن السكيت : « كمُضيئة صَدَفيَّة ي .

۱۸ – ابن السكيت:

عنمُ على أغصانِهِ لم يُعْقَدِ

19 - ابن السكيت : « نظر المريض » .

٢٢ - ٢٤ - موضع هذه الأبيات الثلاثة في ابن السكيت :

زعم الهمام بأنَّ فاها باردٌ علن إذا ما ذقتَه قلتَ ازْدَدِ زَعَم الهمامُ - ولم أذقْه - أنه يُشفِي بريق لثامة العَطِش الصَّدِي

٧٧ - ابن السكيت : «كَصبًا لبهجتها ».

۲۸ – ابن السكيت : « لو تستطيع حواره » .

٣٣ - ابن السكيت:

لا واردُّ منها يجوز إذا استقى صدراً، ولا صدْرٌ يجوز لموردِ

المسترفع الممثل

<sup>.</sup> (١) قال القتيبي : معناه أن متنيهاً أملسان ؛ كأنما دلكا بالمحط كما يدلك الجلد ، أي يصقل ، وخصَّ المتن وهو الظهر لأنه أسرع الجلد تقبضا .

٣٤ - لم يرد في رواية ابن السكيت .

٣٥ – ابن السكيت:

ويكاد ينزع جِلْدَه مِنْ مَـلَّةً إِ فيهـا لواقِحُ كالحريق الموقَدِ

( 18 )

الخامسة والعشرون فى ابن السكيت والثانية عشرة فى البطليوسى . وفى ابن السكيت : « وقال النابغة يمدح بنى عذرة وكان مداحاً لهم ؛ وكان النعمان بن الحارث بن أبى شمر الغسانى أراد أن يغزوهم ، فنهاه عن ذلك » . وفى البطليوسى : « قال أبو الحسن : أراد النعمان أن يغزو بنى حن – وهم قوم من عُذْرة ، وكانت بنو عُذْرة قبل ذلك قتلوا رجلا من طبئ ، يقال له أبو جابر ، وأخذوا امرأته ، وغلوا على وادى القرى ؛ وهو كثير النخل ، فقال يمدح بنى عُذْرة وكان لهم مادحاً .

١ - ابن السكيت:

قد قلت للنعمان لَمّا رأيتُه يريد بني خُنِّ بنغرة صادر

٢ – ابن السكيت : « فإن لقاءهم شديد » .

٣ - ابن السكيت : « أبناء عُذْرة » .

٤ - ابن السكيت :

بجمع شديد كيده لِلمُكَاثِر

ابن السكيت :

« من الشارعات الماء »

البطليوسي: « من الطالبات الماء »

٩ – ابن السكيت: « ذات التغاور»

( 10 )

التاسعة عشرة في ابن السكيت والخامسة والعشرون في البطليوسي :

٢ - ابن السكيت : « صِر الشتاء » .

٣ - ابن السكيت : « في الألاء » (١).

(١) الألاء ، واحده ، أكى ، ، وهو الفضل .

المرفع المعمل المسيسة المعمل المعمل

الرابعة والثلاثون في ابن السكيت والثانية والعشرون في البطليوسي. وكان يزيد بن سنان يمحسن المحاسن وهم بنو الخصيلة ، رهط النابغة ، فتحالفوا على بني يربوع ، فأخرجهم يزيد إلى بني عذرة فقال يزيد في ابن السكيت :

الحق بسحمة إن أصلك منهم حقُّ ابن سحمة أن يكون لئيما بعد هذا البيت في ابن السكيت :

منعتْك بُهنَّةُ أَن تُضَّام وشاهدوا فوجدْت مَشْهدَهم هناك كريما عند الحفاظ فَمَا حميت حَمييما أحرزت نَفْسَكَ للفِرارِ وصابروا فكفرْتَ نعمتَهُ التي أولاكهَا زيدٌ بن عوف فارساً معلومًا طلعــوا عليكَ براية معــروفة يومَ الأنيِّس إذَّ لُقيتُ لَئيما قسومٌ تدارَك بالعُقَيْرَة رَكْضُهُمْ أَوْلِادَ زِرْدَة إِذْ تُركْتَ ذَمِيمَا

بأنّ زياداً لنا يَجْمَـعُ كَأَنُّ الذَّليلِ لنَا مَصْرَعُ تَدَعُ بعض ما أنتَ مُسْتَفْرعُ جميع السُّلَاحِ إذا يَفْـزَعُ سُلَيْمُ بن دَاوَدَ إِذ إذا عُضَّ في مِعْصَمٍ ء ليس بذى زيْغـةً مِيقَـعُ سَلِيمِ القــوائِم لا يَظْلَعُ

فلمًّا قال النابغة هذا ، قِال يزيد بن سنان بن حارثة : ا ،الهُ عَنْدكَ لا تَهْجَعُ كأنَّ السُّهودَ بهـا مولَعُ ما بال عَيْنِكَ لا تَهْجَعُ وذلِك من حــــبرٍ جـــاءنِي يَحُضُّ إلينَا بإيعـــادهِ فأوعـــد رويداً فإن تَلْقَني وتَلْتِي ، وأمَّك ذا نَجْدة عليَّ دلاصٌ قلد اختارها وأبيضُ كالمِلْـحِ ذو رَوْنـقٍ ومــــطّردٌ كطـــريق الظّبـــا وتجمعتُــه فـوق عَبْـل الشُّوى

( 17 )

الثانية والخمسون في ابن السكيت والثالثة والعشرون في البطليوسي .

٢ - الثالث في ابن السكيت.

. ٣ - الثاني في ابن السكيت .

(1A)

الرابعة والستون في ابن السكيت ، السابعة عشرة في البطليوسي .

٢ - بعده في ابن السكيت:

أحىُّ ربُّنا فنقولَ فيه أم انقطع التحية والسَّلاَمُ

ا السكِّيت : السكِّيت :

ولست بخابي لغد طعاماً حذار عد ، لكل غد طعام ('' ولست بخابي لغد طعام الكل عد عاملة عمام الكل عدم المنون له بيوم أتى . ولكل حاملة عمام

(19)

السادسة عشرة في ابن السكيت والسابعة عشرة في البطليوسي

٣ - في ابن السكيت:

\* ويُحْبُأُ في جوف العِيابِ قُطوعها \*

البطليوسي : « نُعْرَ مطيّه » .

 $(\Upsilon)$ 

التاسعة والعشرون في ابن السكيت والرابعة في البطليوسي .

٧ - الثالث في ابن السكيت

(١) البيتان من زيادات ابن السكيت ، وأنظر ص ١٠٦



 $^{(1)}$  الرابع في ابن السكيت وفيه  $^{(1)}$  بحلمك طافيات  $^{(1)}$  .

٤ - الثاني في ابن السكيت

٥ – ابن السكيت

وإن بك أهــــــل أذوادرٍ

أصابو من لُقيّك ما أصابوا

٧ - ابن السكيت:

ومن ذبيان فوقَهُمُ العُقَابُ

وذكربعده :

وثعلبــةُ بن سعدٍ غـيرُ ميلٍ بأيــديهمْ مثقّفـــةٌ صِلاَبُ وفوقَهُمُ دروعٌ سابغاتٌ وتحتُّهُمُ المقلّماة العِرَابُ

ولم تَرَ مثل جمع بني عـــديُّ عداة الحِسْي إذ حَمِيَ الضِّرَابُ

(11)

السادسة والعشرون في ابن السكيت والثامنة والعشرون في البطليوسي

٢ - ابن السكيت:

لأغنام أخِذن بذى أبان

كأن التاج معقسود عليه

ود کر بعده :

لبين الكَفْرِ والبُرَقِ الْيَماني(`` أستاههن من الأفاني (٣) كَانَّى لَا أَرَاكَ وَلا تَـرانَى

وأعيار صَوادِرَ عن حُمَساتَى ثوالب ترفع الأذناب عنها أتهدى لى الوعيدَ بذات وجًّ



<sup>(</sup>١) طافيات : مرتفعات .

<sup>(</sup> ٢ ) صوادر : صودرت عن الماء. وحماتي : موضع . لبين الكفر ، يريد : لمّا صدرت عن حماتي بانت عن الكَفْر فأخذن . والكفر : موضع . والبرق : جمع برقة ، وهو موضع فيه حجارة ورمل وطين .

<sup>(</sup>٣) ثوالب: جمع ثلب: الهرمي. يقول: أكلت الأقاني فأصابها الحكة ، والأفاني: جمع أفانية.

<sup>(</sup> ٤ ) وج : موضع بالطائف

٣ - ابن السكيت : ﴿ يُمرِّبُهَا الْغُويُ (١)

٤ -- ابن السكيت:

فقبلك ما قَذَعْتُ وما قَاذَعُونِي .

ابن السكيت :

. تحُطُّ بكَ المنيَّةُ في رهان (١٠) .

**( YY )** 

الرابعة عشرة في ابن السكيت والثامنة عشرة في البطليوسي .

٧ - ابن السكيت: ﴿ غَيَّر البِّلِي معالمه ١ .

٣ - ابن السكيت: « حجرات الدار »

ع - ابن السكيت :

. فسكل الهوى واستحمل الهم عرمسا .

وفي البطليوسي : « وسليت ) .

ه - ابن السكيت :

موتِّرة الأنساء معقودة القـــرا ذَقوناً إذا كُلَّ العتاقُ المراسل (٣)

٦ - ابن السكيت

كأنى شددتُ الرَّحْل حِينَ شَدَ ذُتُه

٧ - ابن السكيت :

أقب كعَقد الأندري معقرب حزابيَّة قد كدَّحته المساحل(١٠)

٨ – ابن السكيت : وقد أعوزته الحلائل ١ .

<sup>(</sup>١) الغوى : شيطانه اللي يعلمه الشعر.

<sup>(</sup>٢) رهان ، أي سباق

<sup>(</sup>٣) الذَّقِينَ من الخيل: التي ترفع رأسها وتمدَّ اللجام من نشاطها . معقودة ؛ أي مدمجة مدَّورة .

<sup>(</sup>٤) معقرب : ملمج . كلحته : عَضْنَه .

١٠ - ابن السكيت :

را) وإن هَبَطا سَهْلًا أثارًا غَيَـابـةً وإن عَلَوا حزْناً تقضَّتْ جنادِلُ

۱۱ - ابن السكيت : « لعمر بني البرشاء » .

١٢ - ابن السكيت:

لقد سرَّها ما غالني وتقطّعت لروعاتِه مِنِّي العُمَرَا والوسائلُ ٢٠

١٣ - ابن السكيت

فلا يَهْنِي الأعداء مَصْرَعُ ربِّهم ولا عتقت منه تميم وواثلُ

۱٤ – البطليوسي : « وكان لهم » .

١٦ - موضعه في ابن السكيت :

تخبُ بأَخْفِيْهَا الدرُّوع كأنَّها ، نِهَامُ نقيعٍ أَفرطتُه السوائلُ (٢)

١٧ - ابن السكيت : ﴿ يجهلون حقيقتي ﴾ .

١٨ – ابن السكيت:

تحرّك حُزْنُ في حشا الْقلبِ داخِلُ

١٩ - ابن السكيت : إذ نظرت وشيكتي » .

۲۰ - ابن السكيت : « هجان المها تردى » .

٢١ – ابن السكيت :

· أواسِي مُلكِ أُسَّسَته الأوائل (ألل م

٢٢ - ابن السكيت : « إن المنية منهل " .

<sup>(</sup>١) غيابة : غسبرة . وتقضت : تكسّرت وتفرّقَتْ

<sup>(</sup>٢) خالتي : أهلكني أوباعدني ، من قولك : خالته خول ، أي أبعد في الأرض

 <sup>(</sup>٣) أحقيها : جمع حَقْو، والأصل الغدران . والنّهاء : أنهار صغارينتهى إليها المطرفيمضى السيل ويبتى فيه ؛ يقول : اللّدوع على أصجازها كأنّها خُلر، وواحدتها نهى وَنَهى . وأفرطتها : ملائها .

<sup>(</sup>٤) أواسى : جمع آسية ، بتخفيف الياء ، وهي دعائم الأساطين .

٧٤ - لم يذكر هذا إلبيت في رواية ابزر السكيت

٢٥ – في رواية ابن ُالسكيت .

٢٦ - في رواية ابن السكيت ، وفيه :

\* « فآب مضلوه » بالضاد \*

٢٧ – ابن السكيت:

وَلاَتَزالَ رَيْحَانُ وَمِسْك يَشُوبُه

۲۸ - لم يذكره ابن السكيت

٢٩ - ابن السكيت :

« وحوران منه خاشعٌ متضائلُ »

۳۰ – ابن السكيت:

\* سجودٌ له غسان يرجون فَضْله \*

( 27 )

الرابعة والأربعون في ابن السكيت والتاسعة والعشرون في البطليوسي .

٧ - ابن السكيت : « قواف كالسهام » .

١٥ – ابن السكيت : « هُمُ درعى » .

١٧ - ابن السكيت : « أُتِينهم بنصح » .

١٩ – ابن السكيت : « أَرْعَن مر ثِعن السكيت : « أَرْعَن مر ثِعن السكية )

۲۳ – ابن السكيت:

ولو أنِّي أطِيعكَ في أمورِ عضضت أناملي وقرعت سنَّي

<sup>(</sup>١) مرثعن : مضطرب من كثرته .

( 41 )

الثلاثون في ابن السكيت والسابعة والعشرون في البطليوسي .

٣ - ابن السكيت:

فلوكانُوا غداة البين منُّوا »

٤ - البطليوسي : « طمحت بنظرة » .

البطليوسي: « يزرى بالظلام » .

٧ - ابن السكيت: « ودنا إليها » .

١٢ - ابن السكيت : « تضمَّنهُ الجناة » .

١٥ - ابن السكيت:

فُـدُعُها عَنْك إذْ شحطتْ نواها ولجّت في بعـاد ٍ وانصرام

١٦ - ابن السكيت:

ر، من الحزم الميمَّن والتَّمام .

۱۹ – البطليوسي : « يغمر للمهات » .

· ٢ - البطليوسي : « يغير على العدو » .

٢٢ – ابن السكيت : « وأنبأه المخبّر » . وفي البطليوسي : « أنبأه المنبّه » .

۲۳ - ابن السكيت: « مجلبون (۱۱) » ، بالحاء

۲۰ - ابن السكيت : « من السآم (۲<sup>۰</sup>)» .

٢٧ - ابن السكيت:

ونال نواعماً كنعاج رَمْل .

٣١ – ابن السكيت : « وأصبح عاقلاً » .

٣٢ أبن السكيت : « فهم الطالبون ليطلبوها » .

المرفع (هميل) ملسيس المعلل

<sup>(</sup> ۱ ) محلبون ، معينون يعين بعضهم بعضا .

<sup>(</sup>٢) السآم: الملال.

: ٣٣٠ - ابن السكيت:

إلى صعب المقادة منذرى ...

وفي البطليوسي : « ذي شديد »

٣٥ - ابن السكيت:

فَدَوْخُتَ البِلاد فكلُّ قصرٍ تجلَّلَ خندقاً منه وحام

( Yo )

الحادية والثلاثون في ابن السكيت والسابعة في البطليوسي .

٧ - ابن السكيت : « إذا حان المفيدون ه (١٠).

۸ - البطليوسي : « فثاب بأبكار » .

١٢ - ابن السكيت : ٩ فأضحوا عبيده فحلَّلُها ، بالحاء .

( 77 )

الخامسة في ابن السكيت ، التاسعة عشرة في البطليوسي

١ - البطليوسي وابن السكيت:

ببرقة نعمى فروض الأجاول \*

ع - ابن السكيت:

تبعّج ثجاجاً غزير الحوافل

ابن السكيت : «خناطيل آرام الظباء المطافل» .

7 - ابن السكيت : « إلى كلّ رجافٍ من الرمل هائل » .

۱۱ - ابن السكيت : « فلم يتقبّلوا رسولي » .

17 - ابن السكيت : « أحاول يوماً في شوى وجامل » .

المسترض همغل

<sup>(</sup>١) قوله : حان المفيدون ، إذا لم ينجحوا .

٣١ - بعده في ابن السكيت : يحث الجميع عاصباً بردائه على حاجبيه من غبار القنابل

( YY )

الثانية والعشرون في ابن السكيت والعشرون في البطليوسي.

١١ - البطليوسي : « تتيّه في الضلال » .

١٥ - ابن السكيت: « فاصطنعني ».

· ٢ - ابن السكيت : « عليها القانيات » .

( ۲۸ )

السابعة والأربعون في ابن السكيت والثالثة عشرة في البطليوسي .

٧ - ابن السكيت:

وكانت تديه المال عبًا وظاهره

٩ - ابن السكيت: « فواثقها » .

١٥ - بعده في ابن السكيت:

تندّم لما فاته الذَّحْلُ عندها وكانت له إذ خاس بالعهد قاهرَهْ

(79)

السادسة والأربعون في ابن السكيت والرابعة عشرة في البطليوسي .

(٣٠)

الثانية عشر في ابن السكيت وقال في أولها :

وقال النابغة فى زرعة بن عمرو بن خويلد أخى يزيد بن عمرو بن الصعق الكلابى وقال النابغة فى زرعة بن عمرو بن خويلد أخى يزيد بن عمرو بن النابغة الغدر. ولقيه بعكاظ، فأشار عليه أن يشير على قومه بأكل بنى أسد وترك حلفهم ، فأبى النابغة الغدر. وبلغ النابغة أن زرعة يتوعده بالهجاء فقال : وأولها عند أبى عمر والشيبانى والأصمعى :

نبّئت زُرْعة والسفاهة كاسمها

وأولهًا عند أبي عبيدة :

طال الثواء على رسوم ديارِ قفرا أسائلها وما استخبارى دارً تعفّت لا أنيس بجوها إلا بقايا دمنة وأوارى



المسترفع الموتول

الما يرفع بهميّل الما يرب علي المالية ,

ية والمونت تسلفت الأولم والمخارد ل لمال الراعلمة ولعلوا والشفة مناحك ورها علويمرة وعظرار وفطعنه تلع برهن وطري احراها مزما بفكع والاخ وبرشا وطغ الدار ومعنى استبصان المساند الأولناط لنشاك مراك لنعاع كالمضعلمة والملك واهملو الموالم وانعسي وهولداله وطانهم جيرمعي وبعلان ملام الشيء إدر الملتم بالعزمجين لفريشوها ول هنيط بوهلوكا ومونا (نعل وتفكف لروعاتها ف بتر (تعلى ولفوى والوساليارة فوت ولمنا وما عنفت معصوم على فولموس ع تالمفول عن فولك وما معلت لا و وعلا أ من الاعمر ا موت ( نعل مو و لل منم اجم التعلي و

اخاس

نموذج من نسخة الأعلم



الما يرفع بهميّل الما يرب علي المالية ,



الفھارىش

•

الما يرفع بهميّل الما يرب علي المالية ,

#### فهرس قصائد الديوان \*

وتلك التي أهتم منها وأنصب طويل ٧٢ كَبْداءُ لا شَنَج فيها ولا طَنَبُ بسيط ١٧٦ فإنّ مظّنة الجهل الشباب وافر ١٠٩ لهم أن يساموا المنديات غضاب كامل ٢٠٧ وليلِ أقاسيهِ بطئ الكواكِب بكيطِ ٤٠ إِنَّى كَأْنَى لَدَى النعمان حـبَّرهُ بعض الأود حديثاً غـير سكنوبِ بسيط ٤٩ على الهجــران اخت بني شهابِ وافر ١٩٩

أتانى أبيَّتُ اللعسنَ أنَّك لُمُتنى لقد لحقت بأولى الخيل تَحْملني فإن بك عامرٌ قد قال جَهُـلًا أبلغ بني بدر فكُلٌ صديقهم كِليني لِهِمْ بِالْمِينِ رِناصِبِ أسائلتي سفاها وجهللا

(°)

يا ليتنى والمرء ميت وما يغنى عن الحَدَثَان ليت وامر ١٧٣

(ح)

يقولون حِصْنٌ ثمّ تأبّى نفوسهمْ وكيفَ بحِصْنِ والجَبَالُ جُنُوحُ طويل ١٩٠ ودُّعْ أمامَةً إن أردت رَوَاحَا وطويت كسّحاً دونهم وجناحاً كامل ٢٠٠ طوى كشحاً خليلُك والجناحاً لبينٍ منك ثم غدا صراحاً وافر ٢١٤

أهاجَسك من سعداك مغنى المعاهسد بروضة نعميٌّ فذات الأساود طويل ١٣٧ أصداح ترى بَدْوَا أريك وميضد عن يضي سَنَاهُ عن رُكام منضدد طويل ٢١٧ يا دار ميَّة بالْعَلْيَ اه فالسَّنادِ أقوت وطال عَلَيْها سالفُ الأبدِ بسيط ١٤ عَجْــــلاَنَ ذا زادٍ وغــــبر مزوّدٍ کامل ۸۹ ومحمدةً من باقِيــــاتِ المحامِدِ سريع ١٨٩

أَبْقَيْت في العبشيَ فضـــــــلاً ونعمــةً

لم يدخل في هذا الفهرس الشعر المنسوب للنابغة مما لم يرد في أصول الديوان المخطوطة .

()

وهمتين هما مستكناً وظـــاهرا جيشاً مغيراً على ثهلان أو خطراً بسيط ٢٠٦ فقد أصبحت عن منهج الحق جَائرة طویل ۱۵۳ وما وداعُك من قفت به العــــيرُ بسيط ١٥٧ فذا سدير وأقوى منهم أقسر بسيط ١٨٤ وافر ۱۹۳ يريد بني حُسن عُبرقة صبادِر طویل ۹۸ طویل ۸۰ وعطّلتُ أعراض العُبيد بن عامـــرّ طویل ۱۵۲ وعن تربّعِهمْ في كل أصفـــــار بسيط ٥٧ بسيط ١٨٣ عن قــول عرجلةِ ليســوا بأخيار بسيط ۲۰۲ ماذا تحيون من نــؤى وأحجـــار يهدى إلى غرائب الأشـــعــار کامل ۵۶ ومن النَّصيحــة كثرةُ الأَّعْــذَار سريع ١٦٧

كتمتُك ليسلاً بالجموميْن ساهراً إن يسلم الحارث الحراث تعترفـــوا ألا أبلِغًا ذبيانَ عَنِّي رسالةً ودُّع أمامــة والتوديــعُ تعديـــرُ أرى البنانــة أقوت بعــد ساكِنهـا تطاوح أمر عنجدة الليالى لقيد قلت للنعمان يوم لقِيتُسيه ألا مَنْ مبلــغُ عنّى حزيمـــــــاً شكرت لك النّعمي فأثنيت جاهـــداً لقد نهيتُ بني ذبيانَ عن أُقُــرِ لقـــد تَلقَّف لى عمرٌو على حَنَقُ عوجوا فحيُّــوا لنُعْم دمنــة الدارِّ نبئت زرعــة والسفاهــة كاسمهــاً مَنْ مبلـــغُ عمرَو بن هنــــــدِ آيـَــةً

( i)

( *w* )

ظللنا ببرقاء اللُّهيْم تلفُّنَـا قَبِولٌ نكادُ من ظلالتِهَا نُمْسِي

(ع)

أَضَرّ لمن عبادَى وأكثر نافعــــا طويل ١٦٣ فجنْبَا أريكِ فالقِلاَعُ السدّوافِسعُ بسيط ٣٠ ويأتِ معدًّا مُلْكُهَــا وربيعُهــــا طويل ١٠٧ دعائمُ مِنْهِا قائمٌ ومنسزَّعُ طویل ۱۸۲ خَلَتُ لهم من كلّ مولًى وتابِـــع ِ طویل ۸٦ بسيط ١٩٢ حبتُمْ بهـــا فأنا خَتْكُمْ بجعْجاع

لله عينًا مَنْ رَأَى أَهْلِ قُبُّلِةِ عفا ذو خُسِّي من فَــرْتنجــا فالفوارعُ إِنْ يَــرْجِعِ النَّعِمانِ نَفــرح وَبَتِهِــجُ تذكَّرُني أَطلالُ هندٍ مع الهـوَى ليهنئ بني ذبيان أن بلادَهُمُ صــــبراً بغيض بن ريثٍ إنها رحمُّ



(ق)

عِلقْت بذِكْسِرِ المالكيِّسة بعدما عسلاك مشيبٌ في قذالٍ ومفرق طويل ١٨١

(U)

جزى الله عَبْساً فى المواطِنِ كلِّهها جزاء الكلاب العاويات وقد فَعَلْ طويل ١٩١ حـد وقل عنيف ١٦٩ حـد وقل بنى الشقيقة ما يَمْ بنعُ فقعاً بقرقِ أن يـــزولا عفيف ١٦٩ دَعَساك الهوى واستجهلتك المنازلُ وكيف تصابى المرة والشيبُ شاميلُ عويل ١١٥ لا ترهبينى بقوم وانظرى نفراً هل مثلُ واحدهم من معشر رجلُ بسيط ١٦٠ والله والله كنعمَ الفَّرِيّ نفي الأعرب جُ لا النَّكُس ولا الخاملُ سريع ١٦٦ أهاجيك من أسماء رسم المنسازل بروضة نعمى فيذات الأجاول طويل ١٤١ قل للهُمام وخير القول أصدقه والدهر يومض بعد الحال بالحال بسيط ١٦٤ في لنبي بدر ناقتي ونسوعها وقلت له بل فيداء له أهيلي طويل ١٨٧ فيدي النَّاسَ مَا يرعبون من كلاٍ وما يسوقونَ من أهيلٍ ومن مال بسيط ١٨٨ أمِن ظيرٌ اللهُما وعير المَد والله عرفض المحتَى إلى وعير المال والم

( )

هــذا غلامٌ حسنٌ وجهُ ــهُ أَمْ أَفْسِمْ عليــك لتخــبرنَى بانت سعاد وأمسى حَبْلها انصرما أَبْلِيغَ بنى ذبيان ألا أخـالَهُ مَ أَنْلِيغَ بنى ذبيان ألا أخـالَهُ مَ قالتُ بنــو عامرِ خالوا بنى أســـد لا يبعد الله جــيراناً تــركتُهم أتاركــة تِدْللهــا قطــام ألا أبلِـغ لَدَيْك أباحَــريث لعمْرى لقــد حاذرتُ فى الغزو مدلجاً لعمْرى لقــد حاذرتُ فى الغزو مدلجاً تسقهوا جلمـاً عن طفلة رؤد إلى أظــن أبن هِنْد غيرُ تارككُمْ وقد قلبتْ عن لــون أحمر قاتـم وقد قلبتْ عن لــون أحمر قاتـم

مستقبلُ الخـــير سريعُ التَّمامُ سريع ١٦٥ أمحمول على التعش الهمـــامُ وافر ۱۰۵ واحتلتِ الشُّرعِ فالأجزاعِ من إخما بسيط ٦١ بعيس إذا حلَّــو الدِّماخ فأظلما کامل ۱۰۶ أعددت يربوعاً لكم وتَمِيمَا يا بؤس للجهل ضرّاراً لأقسوام کامل ۱۰۲ بسيط ٨٢ مثـــل المصابيح تجلو ليــــلة الظُّلَم بسيط ١٠١ وافر ۱۳۰ وعاقبة الملامة للمُلسيم وافر ۲۱۱ وفي الحيِّ عَمَّا لستُ عنسه بمنَجْمَرُ طویل ۱۸۶ بسيط ١٨٥ بالقـــرنتين ولــــا تَفْـزَع النَّعمُ بسيط ١٩٦ أسابي ليل لم تكد تترفّع طويل ١٨٢

( U)

إنّا نقلمً للفخارِ ثلاثة هرما وعَوْفاً عَمّا وسِنانَا كامل ٢٠٩ فأعملتُها والكُرورُ ينبيه تامِكُ فا قَرَدُ والعَنْسُ كالرح بادن طويل ١٩٧ نأت بسُعادَ عنك نوى شطون فبانت والفواد بها رهين وافر ٢٠٠ غشبت منازلاً بعُريْتنَا الله فأعلى الجِرْع لِلحي المُبِن وافر ١٢٠ ألا من مُبْلغ عينى لبيداً أبالد رداء ججفلة الأنسان وافر ١٧٢ لَعَمْرُكُ ما خشيتُ على يزيد من الفخر المضلّل ما أتاني وافر ١١٢ لَعَمْرُكُ ما خشيتُ على يزيد من الفخر المضلّل ما أتاني وافر ١١٢

**(**\*)

وقائلةٍ من أمَّها والهُتَدَى لَمَ اللَّهِ عَلَيْ عَمْرٍ و أُمَّها والْهَتَدَى لَهَا طويل ٢٠٥

### فهرس الكلمات الغريبة المشروحة

: على الأمَدِ ٢١ أمد (1) أمر : والمأمورُ مأمورُ ١٥٧ أمم : يؤمّ بربعيُّ ١٤١ ، ذوامّةِ ٣٥ ، الآل Y18 : أمن : بامّة ٦٠ ، أمون ٢٧ ، ٢٢١ : الأَبد ١٤ ، تأبّد ١٤٩ ، : مستأنِس ١٧ ، ليس بها أنيس أَبَّدِ ۲۱۲ ۱۱۷ ، أو انس ۱۳۹ : المآبر ٦٩ : الأودّ ٢٠ أود : أنعام مؤبَّلة ٥٢ : إلاّ أواريّ ١٥ أور : أتى ١٥ : بآیب ۲۰ ، تأویب ۵۰ أيب : أَثِيث نبتُه ٩٦ ، ١١٥ : حمامة أَيْكَةٍ ٩٤ أيك أثف : تأثَّفك ٢٦ : الأين ۲۷ ، ۲۳ أين أثم : الإِثَم ١٠١ : تأتى ٢١٧ : أُجُدُ ١٦ ، أُجُد الفقار ٢٦ أجل : آجال النَّعام ١٤٢ (U) : أُجْنَ المياهِ ١٨٠ أَجَن : درى أُخْذِ ٢١٧ أخذ : أُولِو بأسِ ١٦٢ ، أُولُو بُؤْسَى ٨٤ بأس أدم : الأَدْم ٢٢ ، ١٤٦ ، أَدُم ٧٥ ، : بَأُوهُ ٢١٧ بأَو الأدّم : فبنهن ۲۱۸ بثث بخت : نمته البُخْتُ ١٥١ : ذو الأذاة ١٤٤ أذى : بذِّر بالظلام ١٣٠ أشر : مآشیر ۱۵۸ بذر : بَرْد الهواجر ۲۲ ، ذي البَرَدِ ۲۳ أصر : الآصرَة ١٥٣ برد : أصيلاناً ١٤ أصل جامد البرَد ۱۸ ، بُرود خال ۱۵۰ أطل : الأياطل ٥١ بَرْد الشرائع ١٧٦ . : بَرَّة ٥٥ ، بريرَهُ ١٣١ أكم : الإكام ٥٨ برر : برازین کابیات ۱۶۹ : الألاء ١٥٠ ، إلالا ٢٦ ألى برز : أَلِكْنِي ٧١ ، مَأْلُكة ١٧١ : وراء براغز ۱۳۹ ، ۱۶۳ ألك برغز

44.

: فى تليلِ ١٤٥ تلل : الْبُرَم ٦٦ ، البرَم ٦٤ برم : المتالى ٣٣ تلا : البرون ۲۲٤ : تبارى الريح ٣٦ برا (ث) : بُزاخيّة ٩٩ بز خ : النأد ١٥ ثأد بزل : بازلُها ١٦ : أَثْبَتَهُ ٢٠٤ ، مُثْبَتَان ٢١٧ : باسل ۲۰۶ ثبت بسل : عضّ الثّقاف ٥٣ ثقف بشم : البَشام ٢٣١ : أَثْلُم خاشع ٣٠ بضض : بضَّة المتجرَّد ٩٢ ثلم : وارد الشَّمَد ٢٣ ، بالإثمِد ٩٤ ، بطر: طعن المبيطر ٧٩ يثمدونها ۸۸ . بطل : لقد نطقت بُطْلاً ٣٤ ثمر : ما أَثَمَر ٢٦ 🖰 : مستبطنات ۳۵، مبطَّنات ۱۵۰ بطن : غير ذي مثنويةٍ ١١ ، مثني : تبعَّق ۱۶۱ ثني بعق الأيادي ٦٣ الثنيان ١١٢ . بغث : الباغوث ١٥٨ : فاترة البُغام ١٣١ بغم : جنَّة البقَّار ٥٦ ، من البَقَّار ٦٥ (ج) بقر جأجاً : يُجَاجِثها ١٧٧ باقرة ١٥٤ . : غير بكر ٨١ ، بأبكار ١٣٩ : أجبّ الظهر ١٠٦ جبب بكر : أم جابر ١٠٠ ، جبّار قَرْحِ ٢٢٠ جبر : المبنّ ١٢٥ بنن : أَجْتُم جَائماً ٩٦ جثم : مِبناة ٣١ بی جدد : له جدَّ ١٦٤ : بهنجٌ ۹۲ :اج جدع : تبتغی مَنْ تجادع ٣٥ : يَهِشْنَ ٢١٧ بهش : جذَّاء مدبرة ١٧٧ جذذ : كجِذْم الحوض ٣٠ ، حبلها جذم (°) انْجَدْما ٦١ : أتقأها ٥٠ ، تائق مذكار ٥٨ تأق : بالجَوَد ۲۲ ، ۱۵۷ ، بجُوْداء : كالحدا التُّؤام ١٣٤ تأم جرد النُّسالة ١١٦ ، المتجرِّدة ٩٢ . : تبّعية ١٤٦ تبع : من الجرجار ٦٠ ، الجرائر ١٧٥ ، : إلى تَبال ١٥١ تبل مجرّ الرامسات ٣١ . : تواجر ۹۹ تجر : لدِي جَرْعاء ١٢٧ : تراثب ۱۳۰ جرع ترب : تری سِفاحا ۲۱٦ : وادٍ مُثرُع ٢٧ جري ترع : جزْع أريك ٢٢٠ ، احتلت جزع : تلاد*ی* ۱۱۹ تلد الأجزاع ٦١ : تغشى متالف ٦٢ تلف

المرفع اهميل المسترفع المسترفع

جسد : من جسد ٢٥ جسس : رابي المجسّة ٩٧ (ح) حبب: نار الحُبَاحب ٤٦ جشش : عن جُشّ أعيار ٧٩ ، أجش : حبا: حباؤك ١١٩ جعد : جَعْدُ ثراه ١٥٠ حجر: المحْجَر ٧٩، محجور ١٥٩ : جَعْجاع ١٩٢ جعع حجز : طيّب حُجزُاتهم ٤٧ جفف : جف تَغْلِب ١٦٧ حجن : حُجْنُ ٣٨ جفل: الجوافل ١٤٢ حدب : حَدِبت على ١٠٣ جَلب : جالب ٤٣ ، مجلبون ١٣٤ حدج : الحُدوج ٢٠ جلد: من الجلد ١٥ حدد : فاحدُدُها ٢٠ جلز : جالزا بردائه ۱۱۹ حدى : الحُداة ١١٩ ، تُحْدَى ١١٩ : الجليل ١٧ ، تجلّل ١٣٣ ، جلل حذذ: حذّاء ١٧٦ بجلة مائة ١٨٣ : كالأجلام ١٤٥ حرب : مَحْرُوب ٥١ ، جارب ٤١ جلم حرد: من الحَرَد ١٨ : الجوامع ٣٥ جمع حرز: اضطرك الجرز ٧٩ : جامل ۱۶۶ جمل : بين الجَمّة ١٧٦ حرف : حَرْفٌ مصرّمة ١٥٧ جمم جناء : جَنَّأَتْ ١٨٢ : المحارم ١٧٤ ، من قول حِرْميّة ٦٤ حرم بِعِناً : مجنوب ٥٠، منطلق الجُنُوب ١٣٢ حزب : حَزابية ١١٦ حزر: الحزوّد ٩٧ : جوانح ٤٣ ، الجبال جُنوح ٤٣ جنح : الجُّنَان ١٨١ ، جنَّة البقار ٥٦ ، حزم : محتزم ۱۳۹ حنن حزن : الحزن ١١٧ ، ٢١٦ . الجناجن ١٩٧ حسب: حسَّبوه ٍ، حِسْبَةً ٢٤ جندل : جنادل ۱۱۷ حسس: من حِسَّ أطلس ١٥٨ : استجهلتك المنازل ١١٥ جهل حسى : يَسْتَحْسِن ١٨٠ : یجور ۲۱۲ جور حصد : المحصّد ٩٧ : الجوزَاء ١٨ جوز حصر: حصير ٣١. جوش : من جوش ۷۷ جون : الأعبل الجون **١٠٤** حصف : عحْصَف ۱۳۸ ، مستحصف ۹۷ حصن: المحصّنات ٥٧ جول : الجولان ١٢١ حطط: حَطُوط ٢٢٣ جوى : جدّة الباغوث ١٥٨ حفل : غَزِير الحوافل ١٤١ جيد : جَيْداء ١٣١ ، الجياد ١٨٧ حفا: بين حافٍ وناعل ١٤٤ جيش : جاش نعيُه ١٩٠ ، تَجِيش حقب : محقى أدراعهم ٥٥ ، مستحقى المراجل ١١٨ .



خرد: خرائد ۱۳۸ حلق الماذي ٨٣ محقبات المراجل خرص: الخِرْصان ١٧٩ خرط: بمخروطین ۲۱۷ حقف : باتا بحقف ٦٥ خرق: أقطَع الخَرْق بالخرقاء ٦٤ حلاً: المحلِّي ١٥٤ در : خزراً عيونها ٤٣ حلب : حلوبته ۲۱۸ ، پتحلّب ۱۷٦ خشع : خاشع ۳۰ حلل: الحلائل ١١٧، محلّتهم ٤٧ خصى : خِصْية وفحولاً ١٦٩ حلی : حلیّها ۱۹۷ خضب : كالخاضيات ٥١ ، كأنها حمل: راعى الحَمولة ٦٩ خاضب ۱۰۸ ، بمخضب ۹۳ ، : أحمّ المقلتين ٩١ ، الحميم ١٧٦ حمم مختضًب ۱۷۷ . حنجر: بالحناجر ٩٨ خلل: ويل امّه خَلَّة ١٩٥. حنق : على حنق ١٨٣ خلا : خلاء ١٦ حنن : حنون ۲۲۰ خنطل : خَناطيل آجال النعام ١٤٢. حنى : كأطراف الحَنيّ ٣٦ خول : خالُوا بني أسد ٨٢ ، ٨٥ ، حوب : حُبتُم بها ٢١٩ َ بُرود خال ۱۵۰ . حوذ : حَوْذُانَا ١٢١ خمس: في خبيس ١٢٨ حور : يحُور لمصدر ٩٧ ، حَوْرَان ١٢١ الخيررانة : ۲۷ حوراً مدامعُها ٧٥ خنذ : خناذید ۱۶۹ حول : حالت ۲۱۹ خنس: خنساء ترعوی ۱۳۸ حوى : أحوى ٩١ خمع : للخامِعات ٨٤ حير : بالحيرة ١٥٧ خنی : أخنی علیها ۱۶ : متحيِّزاً ٩٦ حيز خيس : خيّس الجنّ ٢١ ، خُيّستْ ٢٢ ، وَهُوبِ للمخيِّسة ١٥٢ (خ) خبب : خبَبَ السباع ٦٠ ، تخد (2) برحْلَىٰ ١١ . خبر: عليها الخُبُور ١٤٦ دحض: مدحضة ١٤ دخس : دخيس النّحض ١٦ ، دُخِيس خبل: الخابل ١٩٥ الرَّوْق ١٥٨ خدم : الخِدام ٥٨ ، ١٣٥ دخل : داخل ۱۱۹ خذف : خُلُوف ۲۲۱ خَذرف : مخذرفات ۲۱٦ درب : الدوارب ٤٣ در بخت : ۱۹۱ خذل: الخواذل ١٤٣ درد : الأَدْرد ٩٧ خرج: يعمّ الخارجي ١٣٨ ، خرّاجة ١٦٤

ا المرفع (هميل) المسيس المعلم

: دوارس ۱٤٩ درس : الدرينُ ۲۲۲ درن **(()** : الدِّعام المسنّد ٩٦ ، دعائم ١٨٧ ، دعم دعمیّ ۵۳ رأى : تَراءَى ٢٢ : ادّعیت ۱۷٤ ربب : ربرباً ۷۰ ، ۱٤۲ ، أربّت ۱٤١ دعا : الدُّوافع ٣٠ ، التَّدافع ٣٦ دفع رَبابة ۲۱۲ ، متربّب ۹۱ ، : إدلاجُ ١٥٧ دلج تَربَّيهنَّ ۲۲۰ . : الدِّمن البوالي ١٤٩ ، أو دمية ربد: ربُدُّة ١٦٩ دمن من مرمر ۹۳ . : الربائع ١٧٤ ، رَباع ١٢١ ، ريع : بين دام وجالبِ ٤٣ دما رِبْعَيَّة ١١٨ ، ربيع الناس ١٥ ، تُربِّعهم ٧٥ ، مرابع ٣٠ ، : بنوعمّه دِنْیا ٤٢ دنا : دهماء ١٧٥ ربعيّ ۱٤۸ أنت ربيع ۳۸ . دهم : مَداهن باردات ١٤٢ ، دَهِنُ دهن : راتع ۱٤۸ رتع : مرثعن الأسافل ١٤١ . 441 رثعن : دِيَماً ٣٥ ، دِيمة ١٢١ : طوراً تُراجع ٣٤ ديم رجع : أُدين ٧ مداينة المداين فليدني رجف : كلّ رجَّاف ١٣٨ دين ١٢٦ ، الناس دين ٢٧٤ . رجح : مرجحن ۱۲۸ ، مرجحنّة ۱٤٧ رجل : حرّ راجل ۱٤٨ ، المراجل ٢٣ ، ( ( ) ١٤٦ ، ١٤٨ ، الرَّجْل ٩٦ ، : أعلى الذُّؤابة ١٣٣. ذأب 144 ذری : وما تَذْری الرياح ١٤٩ : الترحّل ٨٩ ، الرحائل ١١٩ ، رحل ذعع: مُذَعْذَعة ٢٢٠ رخص: رخص ۹۳ : بغاب ردينة ١٥٠ ، خالصة ذعلب : ذِعْلِبة ٢٢٠ ر**دن** الأردان ٧٤ ذكر : مِذْكار ٥٨ ، مذكَّرة ١٥٠ : يجنب الرَّدُه ٢١٦ : مذمَّم ١٢٠ ذمم ر**ده** : تردِي في أعنَّها ٥١ : فُناب عيش ١٠٦ ، الذَّنائي ١٧٧ ذنب ردی الذِّهيكوط: ١٣٣ : لهنَّ رذيا ٣٦ رذی : لأذواد ٢٢٢ ، النَّوْد ٢٢٢ : قد رزم ٦٤ رزم ذود : الرزايا ١٤٦ : کل ذیّال ۱۳۸ ، ۱۶۲ ، رز*ی* ذيل : المراسل ١١٦ ذائل ۱٤٧ . رسل : بالرَّشاء المحصَّدِ ٩٧ رشا : رعابیب ۱۶۳ رعب

المسترفع المرتبل

: رعاثها ۱۸۷ رعث ريط: ذيول الرَّيْط ٢٢ : ذى أهاضيب راعد ٢١٢ رعد : أراعيل ٢١٢ رعل (;) رعن : أَرْعن ١٢٨ ، ٢١٢ : الأزبّ ١١٢ ، زبَبُ ١٧٨ زبب : بالرُّفَد ٢٦ ، مِرْفَد ٢١٢ الرفيدات زبد: بالزَّبَد ٢٦ . ٧٧ : زَبُونُ ٢١٩ ز ب*ن* : بمرفض الحبي ١٤٩ رفض : تُزْجِي مِعِ الليل ٦٣ ، يُزْجِين رفع : رفّعته ۱۵ زجى ٦٣ ، تُزْجِي الشهال عليه ١٨ ، -رقش : من الرُّقْش ٣٣ مُنعَلة تُزْجَى ٥٠ . رفض : يرفضٌ : الزَّعر ٥١ زعر رفن : رَفَنّ ۱۲۸ ، زغب: أزيغب، ولا زغبُ ١٧٧ رقص: الراقصات ٢٢٣ رقق : رقاق المضارب ٤٤ ، رقاق النعال ٤٧ ( w ) رقل : أرقلوا \$\$ : أسابيّ ليل ١٨٢ : عرقوم ۱۴۹ ستن : أُستُن ٦٥ ركض: مركضة ١٧٦ سجف : إلى أَلسُّجفين ١٥ ، بين سِجْنَيّ ركل: مراكلُها ٩٥ کّله ۹۲ . ركم : فيه ركام ٢٧ سجل: سَجْلاً ١٩ رمس: الرامسات فبولها ٣١ سحج: مُسِحَّج ١١٦ رنب: المرانب ٤٣ سحر : رأبتُك مسحوراً ١٥٦ : مِرَنِّ ١٢٥ ، مِرْنان ٩١ ، يرنِّ رنن سحل: المساحل ١١٦ ، كسحُّل الماني في الرّهج ١٢٨ لرنا ٩٦ . روح : تُراح ٢١٥ ، الأرواح ١٣٧ ، 124 سحم : السَّحم ١٥٠ ، ما كان من رياً ، أراح الليل **١٤١** سَحَم ١٦٧ . : أول رائد ١٤٠ ر و**د** سحا: المسحأة ١٥ : فارتاعَ ١٨ ، لروْعاتها ١١٨ . روع سخل: السَّخْل ١٤٦ : رَوْقِيْهُ ٦٦ ، الرَّوق ٢٠ ، ١٥٨ ر ون سدن : سدین ۲۲۱ : أَرْوَى الْهَضَابِ ٩٦ ، سدّ الرّواة ر **و**ی سرب : رحيب السَّرْب ١٢٨ ۵۰ ، الرويّ ۱۱۲ . سربل: سرابيل الحديد ١٦٢ رید : مستراد ۷۳ : متسرّد ۹۵ ریش: بریش قوما ۱۸۳



: من أسرّتها ١٨٠ : ساورتني ٣٣ ، أعطاك سَوْرةً ٧٤ سور سری : سرانها ۲۲۱ ، أشرت علیه السُّوار ١٤٩ ، إسوار ٢٠٤ سوق: يسوِّقها ۲۲۲ سارية ۱۷ . : سعْدان توضح ۲۲ ، السَّعَد ۲۵ ، : مسوَّمات ۱۲۸ ، سومَ الجراد ۲۰۱ سوم بالأسعُد ٩٢ . : السَّهب ٢٢٣ سهب : عليها مساعيرُ ٥١ ، يُسعّر ١٩٦ . : سنه ۳۸ سيب : كالسيراء ١٩ سفد : سفُّود ١٩ سير سفر : سفسيرُ ١٥٧ سفف : تَسِفّ بريرَه ١٣٢ ( m) سفه : إلا السَّفاه ٢٦ شأب : بشُؤبوب ۲۳ ، ۲۵ سنى : يَسْنِي على رحلها ١٥٧ شأز : أشأزَه ۲۲۲ شأس: المحبس الشأس ١٦٢ ستى : تستتى ٩٩ سكُك : سكَّاء مقبلة ١٧٧ ، تستك منها شأم: من الشآم ١٣٤ شأى : شأَّو الفجاءة ١٧٦ المسامع ٣٤ . شبع: بشبع من السَّخْل ١٤٦ سكن : عن سَكِناته ٢٦ شم : ماؤه شَبما ٦٣ سلب : يستلب القطا ٢١٢ سلق: تقدُّ السَّلوق ٢٦ شجب : المشاجب ٤٧ سلم : كالسّلام ١٧٦ ، سليمُها ٣٣ شحج: مِشْحاج ٢٢١ شحط: الأشحط ٦٢، تشخّط ١٤٦ سلهب: سُلُهبة ١٣٣ شجع : الأشاجع ١٤٦ شدن : مقلة شادن ٩١ سلا: في أسلائها ١٤٦ سمحج: سَمْحج ١١٧ شذر : تشذّرت ١١٦، الشّذر ١٣١ سمحق : سماحيق ١٤٥ شرب: أو شَرْبُ ١٥٨ سمر : أسمَومار ن ۱۳۶ سمك : سِماكيًّا ۲۱۲ شرجع : شرجع ۱۸۲ سمم: في السِّمام ١٤٣ شرس : ذی شریس ۳۹ شرع : الشرعيّ ٢٥٢ ، شرّع ١٥٨ ، سما: طرفُه سامي ٨٤ سلف : سُلاف ۷٦ الشرائع ١٧٦ ، حمام شِراع ٢٣ سهك : يسهَكُها ٢٢٠ ، سُهكين ٥٦ شرق : كلُّ شارق٨٦ سند : المسنَد ٩٦ شری : مُشْتار ۱۸۳ ، شری ۲۱۹ سنر : السُّنُّور ٥٦ : شوازب ۱٤٥ ، ينظرن شز را ٧٦ شزب سننن: سنَّ المعيديُّ ٤٩ : شطت نواها ۱۳۳ ، شطت بی شطط : ليست من السُّود ٦١ الدار ۷۰ سود



: تشطَّت جنادل ۱۱۷ شطي (ص) : المشاعب ٢٠٣، شُعب العِلافيّات شعب صبر: أم صبّار ٧٧ : شعثُ ٥١ ، ٣٦ ، بشُعْبِ ١٣٥ صحب: بمصحبات ٣٦ صحع: الصُّحاح ٢١٦، الصَّحاصح على شعثِ ٧٤ : كأن مُشَعْشعا ١٣١ شعع صحن: الصحون ٢٢٠ : شَغارِ ۱۸۷ شغر صخَد : الصُّخَد ٩٦ : مكان الشّغاف ٣٢ شغف صدر: لاصَدِرُ ٩٧ شفر : على الأشفار ٧٦ صدف : درة صَدَفيّة ٩٢ شقذ : تُشْقِنُوني ٨١ صدق : صَدْق ۲۰ : الشُّقْراء ١٨٥ شقر صرَح : ثم غدا صُرَاحاً ٢١٤ : فما شققت غباری ۵۲ ، بنی شقق صرد : من صَرَد ۸۱ ، غير مصرّد ۳۹ ، الشَّقيقة ١٦٩ من صُرَّادها ٦٣ ، بسهم مُصْرِدِ شکك : وشكَّتي ١١٩ شكل : بادى الشواكل ١٤٣ ، مشكولاً صرر: صَرُورة ٩٥ 179 صرف : صَريف ١٦ : تشلَى توابعها ٦٠ ، أشلَى ٢٠٣ صرم : صِرَما ٦٣ ، أصراماً بأصرام ٨٣ ، شمت : طوع الشُّوامت ١٨ مُصرَّمة ١٥٧ ، كآرام الصّريم شمط : الأشمط ٦٢ ، لأشمط راهب : الجمال المَصَاعِبِ ٤٤ شمس : شُمُس ۸ه صعد : كالصّعاد ١٤٥ شمم : شُمّ العرانين ١٥ صعل : صَعْلُ ۲۲۲ شنج : لاشُنِجُ ١٧٦ صفح: بالصُّفَّاح ٢١، ٤٦، الصفحة شنح : الشُّنَاح ٢١٥ شنن : شُنُون ۲۲۱ ، غروب شنّ ۱۲۵ ، 414 صفد: بالصّفَد ٢٧ بشنّ ۱۲۶ . : صُفار ١٦٧ ، أصفار ٧٥ صفر شوظ : شُواظهنّ ۲۲۲ : ذات الصّفا ١٥٤ ، صافيات شوی : شَوَیّ ۱٤٤ الغلائل ١٤٧ شيب : غير أشائب ٤٢ صقل: سيف الصَّيقَل ١٧ شيح : الشَّيْع ٢١٧ ، شاح ٢١٦ ، صلت : مُنْصَلتاً ٦٦ نَشيح ٢٣١ صلل: صِلّ أصلال ١٦٤ : شام الغيث ٢١٦ شيم

المسترفع المدين

صلى: فآب مصلُّوه ١٢١ طنب : ولا طُنُب ١٧٦ صلا : صِلاءهن ٨٠، صِلاء جمر ٨٠ طود: الأطواد ٥٢ صمت: صَمُوت ۱۵۹، ۱۵۰ طوی : طوی کَشْحَه ۲۱۶ صمخ: صِماخها ١٥٨ طيح : طاح به ۲۱۷ صمغ: صُمع الكعوب ١٨ طیل : طائل ۱۲۰ صنع: الصُّوانع ٦٣ صهب : صُهب الظلال ٦٣ (ظ) صور : متون صِوار ٥٧ ، ١٤٩ : الظّعان ١١٢ ، ظُعْن ٢٢٠ ظعن صون : الصَّوان ١٤٥ ، يصُون ١٧١ ظلع : يظلَع عاثراً ٦٨ ظلم : المظلُومة ١٥ (ض) ظنب : الظَّنابيب ٥١ ضأل : ضئيلة ٣٣ ، المتضائل ١٢٢ ظنن : التظنّي ١٢٦ ، مظِنّة كلب ١٧٥ ، ضبر : مضّبورة ١١٦ مظنة الجهل ١٠٩ ضجع: الضواجع ٣٢ ضرب: رقاق المضارب ٤٤ (8) ضرى : من الضّاريات ٤٣ : عبيدان ١٥٣ عبد عبر ضعف: المضاعف نسجُه ٤٦ : العبرين ٢٦ ، المعابر ٧١ ، ضلع : هوضالِع ۳۸ بالعبير مقرمد ٩٧ ضمد: على ضمك ٢١ عبس: عوابس ٤٣ ضمر: ضُمران ١٩، من المِضْهار ٥٩، عبل: كلون الأعبل ١٠٤ عتب : ذاعُتْني ٧٤ ، يُعْتِبُ ٧٠ وضُمبُر ۱۲۸ ِ ضيف : الدُّهرَ ضافِ ٢٢٠ : العتاق ١١٦، ١١٩ ، ١٤٦ عتق عجج : أثارا عجاجة ١١٧ عجم : يعجم أعلى الروق ٢٠ (d) طرر : طَريو ۲۱۷ عدل : عَلَولِي ١٥٢ طرف: بكلَّ طِرْفِ ١٣٣ : عدتنا ۲۱۹ عدا طفر : طفَرْن به ۲۱۶ : ذى عِنْرة ٢٨ ، عنرة ربّها ١٥١ طلس: من حِسْ أطْلَس ١٥٨ الأعذار ٦٠ ، ١٦٧ ، تعذير ١٥٧ طلق : تُطلِّقه طوراً ٣٤ عذفر: عذافرة ١٥٠ طلی : مطلیٌّ به القَار ۷۳ : عروب تهادی ۱۳۸ عرب طمع: طامِحة ٢٢١ : عرعار ٥٦ ، العراعر ٧٥ ، كذى طمى : بحلمك طاميات ١٠٩



١١٦ ، ١٣٩ إلى عقل ٢٠ عرجل : عن فول عَرْجلة ١٨٣ . : معاقمها ۱۷٦ عقم عرص: عرصات الدار ١١٥ : ذو عكَن ٩٢ عكن عرض : ذو عِرْضهم ٦٣ ، ٧٦ ، عن : العلافيات ٥٧ علف عرض ۷۶ علق : كأن رحالها عَلَقُ ٧٠ عرف: العرف ٣٩ : العلياء ١٤ ، تعتليها ٢٢١ عرك : طعن المعارك ١٩ : والعمدِ ٢١ ، عمود الصبح ٦٥ عرمس: روحة عرمس ١١٥ : عَنَم ٩٣ عنم عرن : شم العرانين ٥١ ، ٨٣ ، ترى : المِعْنُ. ١٢٥ ، يَعِنُ ٢١٦ ، عرانين ۱۸۰ العَنُون ٢٢١ عرا : عرا نجد ٢٠١ عنا : في أعنَّتها ٢٣ . عزب : غير عوازب ٤٦ ، وتعزيب ٤٩ : عنوة ١٠٠ عنا عزز : يعزّكم ١٩١ : الْعَبُّد ٩٣ عود عزل: لا عزل ١٨٠ : عُوذ المطافل ١٥٠ ، العائذات : إن الدّين قد عزم ٦٢ 40 عسجد: بنات العسجديّ ٥٩ : تعاوَرتُه ۱۲۸ ، تعاورَهُنَّ ۱۲۸ ، عشر: الأعشار ٢٠٣ تَعَاورها ١٤٩ . عصب: عصائب طير ٤٢ : عاف السرّ ٢١٤ ، عُوفامنورا عصل - لا عصل ١٧٩ عصم : فوق المعاصم ٥٧ ، للعصم ١٨١ ، : من المعاول ١٥٦ ، لقد عالني عول يعصمها ۲۲۲ ، العصم ۷۰ 114 عضد: من العَضد ١٩ ، اليعضيد ٦٠ : عيت جواباً ١٤ عبى عضرط: العضاريط ٧٦، ١٨٠ : عونُ ۱۳۹ ، ۲۲۲ عون عضل: معضّلا ٥٨ : عَيْرانة ١٦ عير عطف : الأعطاف ١٧٦ : العِيس العتاق ١١٩ ، عِيس عطل: أعطالاً ١٨٠ 187 عفا : عافيات الطير ١٤٦ ، عفاء عين : مَعِين ٢٢٠ قلاص ٩٩ عوفا منوّراً ١٢١ عقد : كالظباء العواقد ١٣٩ ، يعقد (غ) ٩٣ ، عقد الأندري ١١٦ : غبر البيد ١٨٢ ، عِرْقه غَبِرُ ١٨٤ عقرب: ليست بذات عقارب ٤٤ غبق : يَغْتبق ٢١٨ عقق : المعقّة ١٠١ غدف : الغُداف الأسود ٨٩ : لا أعرفَنْ عقائلاً ١٤٣ ، عاقل عقل



: الغوادي ١٤٩ ، مُغْتَدِ ٨٩ غدا فرط: تفارط الشوق ١٢٥ : غَرْبا ۲۳ ، تری غوار بُه ۲۳ ، فرع: أفرعْنَ ٢٢٠ غرب ذات غرب ۲۲۳ ، غروب شَنَّ فرغ : ذات فرع ۲۰۶ فره : أعطى لفارهة ٢٢ 170 غرض : بغريض مُزْن ١٣٢ فصص: من الفّصافص ١٥٧ غرقد : الغَوْقد ٢٠١ فضض : فضّت خواتمه ۱۳۲ ، بطير غشش : غِشاشا ۱۸۲ فُضَاضا ٤٤ فقر : الفقار ١٥٧ ، فاقِرة ١٥٦ ، غفر : منغَفِراً ٢١٧ غلل : الغلائل ١٤٧ مفاقره ١٥٤ ، المفاقر ٦٩ غلا : تغالى ۲۲۲ ، تغلّى ۱۸۷ ، فقع : فقع بقَرْقَر ١٦٩ غُلُواڻه ٩١ : صبّحه فَلْج ٧٠ فلج غني : تَغْنَى بها : عن الفَّنَّد ٢٠ فند غور : يُغِرُّن مَغاره ٤٣ ، التَّغاور ١٠٠ فنق : فانَقَها ٢٢ غيث : الغيث ٢٧٤ : علَى فَنن ١٢٥ فنن غيرَ : المغيار ٥٨ فنى : أَفْناء مالك ١٥٣ غيظ: غائظات ١٣٣ فوض: غير مُفاضة ٩٢ غيل: الغيّل ٢٥ فيل : فاثل ١٤٥ ، فاثلاها ٢٢١ · (**ن**) (ق) فأد : مفتَّأد ١٩ : قُبُّ الأباطل ٥١ ، أقبَّ ١١٦ فأم : إلى فثام ١٣٤ قبل: تقبّله ۱۳۲ فتل : فُتَّلا مرافِقها ٢٢ قتب : بأقتاب ٧٦ فجأ : الفُجاءة ١٧٦ : القُتُود ١٦ فجر: احتملتُ فَجار ٥٥ : أحمر قاتم ١٨٢ ، القَمَّا ١٧١ ، قتم : يَتَفجّع ١٨٢ فجع القَتام ١٣٦ فحص: أقاحِيص ٢١٢ قحا: كالأقحوان ٩٥ <u> -</u> ونُحولا ١٦١ ـ فحل قدح : قديحها ١٧٥ ، فازقد حُنا ٦٨ ، فدد : فَدْفَدِ ٢١٧ كالقِداح ١٧٨ فرج: بين فُروجهم ٥٧ ، فَرْج كل قذع : قادّعوني ١١٢ وصيلة ٥٨ قذف : مقذوفة ١٦ ، عن قُدُفاته ٧٠ فرد: الفرد ۱۷ ، فارد ۱۳۸ : مقروب ٤٩ قرب فرص: شكّ الفريصة ١٩ : القَراح ٢١٨ ، على قَارِ ١١٦٠ قر ح

المسترفع المعتل

قنص : تخاف القانص ٦٥ : قرَّات اللقاح ١٧٩ ، قَرْقر ١٦٩ ، قرر : قنان أُبيرِ ١٤٤ قراقير النبيط ١٥٢ . : قَهْد الأِماب ١٥٨ قرع: قرعاً على الكَبِد ٢٥ ، قِراع قهد قود : ولا قَــوَد ٢٠ الكتائب ٤٤ الأقارع ٣٣ ، : القُوى ١٨٧ ، أقوت ١٤٩ قوي بالمقارع ٨٦ ، قرعت سنِّي ١٧٩ . : قائظة ٥٠ قرف : قارفَتُ ١٥٧ : القِرام ١٣٠، قرْم هجان ١١٢ قرم (4) قرمد : ۹۳، ۹۷ كبد : كَبْداء ١٧٦ قرن : مقرونة بالعِيس ١٤٦ كبش : كبشهم ٨٥ ، الكبش ١٧١ : بقرو الأَماعز ٦٦ ، القَرا ١١٦ كبل: كُبُّلت في يدى المجامع ٣٥ : قساً هنالك ١٩٩ کبا: یکبو ۸۵، کابیات ۱۶۹ قشب : يُقْشَب ٧٧ كجتب : كتائب من غسّان ٤١ قصد: لم تُقْصِد ٨٩ كثب : فوق الكواثب ٤٣ ، من كُتُب ٢١٦ قصر : قُصَائرُه ١٥٣ كثر: العدو المكاثر ٩٩ قصى : أقاصِيه ١٥ كدر: كُدْريّة ١٧٦ قضض : تُقضْقص ١٠٧ ، كلّ قضّاه ١٤٧ كدم : كدَّمته المساحل ١١٦ قطن : قَطين الدار ٢٢٠ كدن : عُلِينَ بكدْيَوْن ١٤٧ قعد : بثدي مُقْعَد ٩٢ كرر: تُكَرُّ كِرُه ٢١٧ ، كَرَّار ٢٠٤ قعص : إقعاص صاحبه ٢٠ كرز: الكرّاز ١٨٥ قعع : القَعاقع ٣٣ ، ٨٧ كرس : بات مُنْكَرِساً ٦٥ قَفَفَ : قَفَّتْ به العيرُ ١٥٧ كرع: أكارِعُه ١٧ قفل : القُفُول ١٥٧ كشَّح : كُشُوَّحُهنَّ ١٥٠ قلح : القَلاح ٢١٥ كشف : ولا كُشُفاً ١٨٦ : مقلَّد ۹۱ كعم: سأَكْعَم كلي ٦٩ قلص: القُلُوص ١٢٥، قِلاصِ ٩٩ قمع : القُمَّحا ١٣٢. كفر: كوافر ٧٠ كفف : كفكفت منّى عبرة ٣١ قمر: إن جاء قامِراً ٦٨ قمص: بحرُّ يقمُّص١٥٢ استكف ٢٥ قىم : تَقَمَّىها ١٨٥ كفهر: مكفهرًا ١٤١،٨٣ كل : كلأب ١٨ قناً : القانئات ١٥٢ كلل : بالكلاكل ١٤٢ ، الكلال ١٥٠ قنبل: القنابل ۱۱۹، ۱۹۳ کِلّةِ ۹۲ قنس: كلّ قَوْنَسِ ٤٤



كلم : بهنّ كُلُوم ٤٣ : لَهُقَ لَياح ٢١٦ لهق كمش : كَمِيش التَّوالي ١٤١ : لُهام ١٣٣ ، لُهاميم ٩٨ ، لهم کما : کُمیّ ۸٦ اللهيم ۲۲ ، ۹۸ كنز : مكَنوزة ٩٩ : عظم اللها ٩٨ ، يستلهونها ٩٨ ᇈ : الكوانع ٨٨ ، المسك كانع ٣٩ کنع : فاللُّوب ٥٢ لوب كنه : في غيركُنْهُهِ ٣٢ : ألاح ٢١٥ ، يلتاح فيه ١٣٤ لوح : عاقبة الملامة للمُلِيم ١١١ كنن : الرهج المُكنّ ١٢٨ لوم : قوادم الأكوار ٥٥ كُورى ٢١٦ کور : أَلُوتُ بِلِيفَ ٩٩ لوي : وإن تكيّس ٧٩ **(**) : مَتَعنی ۱۸۳ (U) لأم : استلأمت ١٢٧ : عجّت ريقَها ١٤٢ مجج : لأياً لا أبينُه ٣٠ ، فلأياً بعـــد محش: جَمَّع مِحَاشك ١٠٢ لأى ۲۲۰ محل: من الأُمْحَال ١٠٠ : لَبُّهَا ٢٤ مخض : المخاض ٨٧ مدد : عِدُّه ٢٧ ، تُمَدُّ بها أيدِ ٣٨ : اللَّبد ۲۲ ، لُبَد ۱٦ ، لبَّده ١٥ لبد : نلبس الدُّهم ١٧١ لبس مذى : الماذيّ ۸۳ ، ۱۷۱ : على الأمرار ٥١ ، ٧٧ ، مُمرّ ٢١٩ لثث : أسفّ لثاتَه ٩٤ ، مُلِثّ ١٣٧ ، 131 3 . 77 : مُرسل الحبُّل ١٨٧ مرس لجب : لَجِب ٢٧ : مأرنة الخِرْصان ١٧٩ ، من مران لجج : فلاَ تَلَجِّي ١٣٠ ۱۷۲ ، مارن ۱۳۶ لجن : لَجُون ٢١٣ : ماريّة أمرى ١٧٦ مری لحب : في مثن لا حِب ١٤٢ : الخيل تمزّع ٢٣ مزع : لاحق ٨٦ ، لحِقْن به ٢٠٤ لحق : غريض مُزْن ١٣٢ مزن لحم: القانص اللَّحِم ٦٥ : مسّحتُ كعّبتُه ٢٥ ، يمسخُها ٢٥ مسح لزب : ضربه لازب ٤٨ : كقوس الماسخيّ ٢٢٢ مسخ لصب: اللِّصابَ ٧٦ مسد: المُسكد ١٧ : وسط اللَّطيمة ٣١ لطم مصر : طاوی المصیر ۱۷ : أبيُّتَ اللَّعن ٢٧ مطط : تُمطَ بك المعيشة ١١٣ لعن لقح: اللَّقاح ١٦٩، ١٧٩ : مطوَّتُ به ۲۱۲ مطا لتى : من تِلْقاء ٦٣ : تخطو على مُعُج ٢٧٦ مَعَج : لا تلمُّه على شعثٍ ٧٤ : الأماء: ٦٦ لم معز



YAY معك : المعكاء ٢٢ : أَنصَّبُ ٧٧ ، الأنصاب ٢٥ مغر: أمغَر الساقين ١٧٧ نصر : المتناصِرَة ١٥٣ : مَوانع كل ليلة حرّة ٥٨ نصع : ناصع ۳۵ : المها ١١٩ ، مَهاة الرمل ٥٢ نصف : سقط النَّصِيف ٩٣ : المُور ١٥٧ مور نضح : يَنْضَحن نَضْح الزاد ٥٠ : ماش ۷۶ موش نصنص : حية نَصْنَاضة ١٦٢ : غير ميل ١١٠ مِيلِ نضد: النَّضَد ١٥ نعب : نَعوب ١١٦ ( **U**) نعج : نعاج رمل ۲۱۵ ، نِعاج دُوَار ۷۵ : نَثْلَةِ ١٤٦ نثل : نعّار ۲۰۶ نعر : النَّجُد ١٩ ، ٧٧ ، مُنَاجِد ١٣٨ ، نجد : على النَّعش ١٠٥ ، أصبح نعش النَّجَد ٢٧ نَعْشُه ٦٨ : منجم ١٨٦ نجم : النَّعف ٢٢٠ نعف : نَجيع الجرف ١١٣ : مُنْعَلَة ٥٠ ، ناعل ١٤٥ نعل : النُّواجي ١٥٢ ، ناجية ١٤٢ ، : تنفُجه ۹۲ نفج خَفْقِ النَّاجِياتِ ١٣٤ ، النَّاينِ ١٣٥ : نافذة ٢٠٤ نحس: نحاس الصُّفْر ٢٢٢ نفذ : الإنفار ٥٧ نفر نحص: النَّحوص ٦٥، ٢٢١ : نَقيق الضفادع ٨٧ نقق نحض: بدَخِيس النَّحْض ١٦ نجط: تَنْحَطُ نَحْطةً ١٠٧ : النَّكْراء ٢١٧ نکر : تُنَاقِل ١١٥ نخل : المُنَاخل ١٤١ نقل نكس: النُّكس ١٦٦ ندر: عِقْد الأندري ١١٦

نكل : يَنْكُل ٢١٨ : مندّى عُبَيدان ١٥٤ ، ندىّ ١٩٠ ندي

نمق: نمَّقته الصوانع ٣١ : متناذِر ١٣٦ ، تناذَرها الراقون ٣٤ نذر

: التّمنّي ١٥٨ ، بالنُّمّيّ ١٥٧ ، نُذُور ۲۱٦ نما

نَميْنَ قِلاَله ١٣١ : . نَوازع ۳۸

نزع نهب : نهباً ۲۲۶ : النّزيف ٢١٥

: الأنساء ١١٦

: نسج سُلَمْ ١٤٦ (A) هبرق: كالهبرق ٦٦ : حدّ نُسورُهُمَا ١٤٥

هتن : هَتُونَ ٢٢٠ : بنَسْعها ٢١٦ ، نُسوعُها ١٨٧

.هجد : مَهْجَد ٢١٢ : النُّسالة ١١٧

: الهواجر ۲۲ ، ۱۵۷ ورق : وُرْقاً ٥٥ هجن : قَرْمٌ هِجَان ١١٢ وزز : الإوزّين ١٥٨ هدل : تدعُو هدِيلاً ١٢٥ وزع : يُوزعه ١٩ ، الشيب وازع ٣٢ هرت : مُنْهُرت الشُّدْق ١٧٨ وزغ : كإيزاغ المخاض ٢٦ هُرس : هَرَاُساً ٧٧ وسل: الوسائل ١١٨ هرَق : هُريق ٢٥ ، ٥٧ وسم : الوَسْمَىَّ ١٢١ هضب: فالمِضاب ١٩٩، ذي أهاضِيب وشن : لما رأى واشقٌ ٢٠ وشم : أو ذي وَشُومٍ ٦٥٠ هطل : الهَوَاطل ١١٥ ، هاطِل ١٢٠ وشي : موشيٌّ أكارعُهُ ١٧ همر : مُنهُمر ١٢٥ وصل : كلّ وَصِيلة ٥٨ ، أوصال هلل : استهلّت ۱۸۷ ، مستهلّ ۳۱ ، الجَزُور ١٧٥ يُهلُّ ويسجد ٩٢ وضن : الوَضين ٢٢١ هلهل: هُلْهَل النسج ٣٥ : تزلُّ الوعولُ ٧٠ وعل هوى : هُوى الربع ١٤٧ وغل : وغَّالة ١٦٤ هيج : هيَّجها ١٧٦ : المزاد الوُفْرُ ٥٠ وفىر هيض: حسبك أن تُهاض ١١٢ : وَقَاح ٢١٥ وقح (و) : وقَع الصوان ١٤٥ وقع وال : يوائل ١٦٤ : لا يوقَّين فاحشةً ٧٦ وقى وبل: وابل ۱۲۱ ومض: يومِض ١٦٤ : میثر نی ۹۶ وثر وكل : كِليني لهمُّ ٤٠ : موثَّقة الأنساء ١١٦ وثق ولسد: بيض الولائد ٤٧ : من وخش وجرة ١٧ وجر ءَ ۔ : الوله الأبكار ٢٠ ولسه وجَنَ : الوَجين ٢٢٠ : التُّوالى ١٤١ ، مولِّيَ الربح ٦٦ : آل اَلوَجِيْه ٧٦ وني : ونَتْ ، لا وان ١١٧ : الوَجَى ١٧١ : لا واهناً ١٨٧ ً وجي وهن وحد : وحَدِ ١٧ : أواهي مُلك ١٢٠ وخش : وخَشّتْ ۱۸۷ (ی) وخي : تَوَخَّى ٢١٤ : يبيس القُمَّحان ١٣٢ يبس ورث : تُورُثْنَ ه ع یتم : مُوتَمین ۸٤ یسر : أتمّ أیساری : الواردات الماء ٩٩ ، لا واردٌ منها : أتمِّم أيساري ٦٣ ۹۷ ، لمورد ۹۷ ، الوَرْد ۱۷۳ ، : يفاع ممنّع ٦٩ يفع شهى المورّد ٩٥ : اليَماني ١٩٥ عن.



### فهرس الأعلام

حجل (من بنی عامر ) ۱۹۱ حزيم بن حذيمة ١٠٤ ابن الحصحاص ٢٠٠ حزاب (من بنی أسد) ٥٥ حزیم بن سیار ۸۰ حصن بن حذيفة ٤٩ ، ٥١ ، ١٩٠ الحطنة ١٢٠ حميضة بن عمرو بن جابر ١٩٢ . حميمة ( من العمالقة ) ١٠١ حنّظلة بن الطفيل ١١٠ (خ) خارجة بن سنان ۱۹۸ . بنت الخس ٢٣ خُفاف بن ندبة ١٦٧ (2) دعمی ۵۳ ( ( ) ذفافة ( من العماليق ) ١٠١ ذهل بن ثعلبة ١٠١ **(()** ربعی( رجل من قضاعة ) ۷۷ الربيع بن زياد العبسيّ ١١١ رؤبة بن العجاج ٢٢٧ **(ز)** زبان بن سیار ۸۰

(۱) الأثرم ۱۷۳ الأخطل ۱۹۰ ابن أشفه ۱۹۰ الأصمعی (عبد الملك بن قریب) : ۲۰، ۹۵، ۱۲۲، ۹۵، ۱۲۲، ۹۵، ۱۲۲، ۹۵، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۲۷، ۱۲۰، ۱۲۷، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۱۵، ۱۱۵، آوس بن حجر ۴۵

> (ب) بدر بن حذار ۷۹ بیض (من العمالیق) ۱۰۱

(ج) الجذماء (أم تيم الله بن ثعلبة ١١٧) ابن جفنه ٧٩ ابن جلاح الكلبي ٢١٢

(ح)
الحارث الجفنى ٤٢
حارث الجولان ١٢١
أبو حاتم السجستانى ٢٣، ٨٤ الحارث بن أبى شمر ٤٩
حجر (أبو امرئ القيس) ١٢٨

YAE

عامر بن مالك أبو براء ( ملاعب الأسنة ) ١٥٩ . ز رقاء المامة ٢٣ عبادة بن زيد بن أبي سفيان ١٨٥ زرعة بن عمرو بن خويلد ٤٥ ابن عباس ۱۷۸ زرقاء السمامة ٢٣ زیاد بن عمرو ۱۷۳ عبد بن سعد بن ذبیان ۸۷ أبو زيد الأنصاري ١٧ عبد الملك بن قريب = الأصمعي زید بن زید ۲۰۹ أبو عبيدة ٥٤ ، ١٢١ ، ١٤٣ ، ١٦٧ ، ١٩٧ زيد بن عوف ١٠٣ عثمان بن عفان ۱۷٤ عصام بن شهيرة الجرمي ١٠٥ ( w ) عقبة بن مالك بن حذيفة ١٩٨ سكن ( من فزارة ) ١٦٨ العقيلة ٩٤ سليك بن السلكة ١٦٨ علقمة بن علاثة ١٢٠ سليمان (عليه السلام) ٢٠ عمار (من العماليق) ١٠١ سمی بن مازن بن فزاره ۱۹۶ الغساني ١٨٣ سنان بن أبي حارثة ١٩٨ عمرو بن كلثوم ١٠٣ سوع ۵۳ عمرو بن الحارث الأصغر ٤٠ عمرو بن الحارث الأعرج ٤٠ (ش) عمرو بن الحارث الغساني ٧٩ ، ١٨٣ الشقيقة بنت أبي ربيعة ١٦٩ أبو عمرو الشيبانى ٢٠٠ شمخ بن فزارة ۱۱۰ عمرو بن عامر الأزدى ٤٢ شيبان بن ثعلبة ١١٧ عمرو بن عامر مزيقيا ٤٢ أبو عمرو بن العلاء ٢٩ (ص) عمرو بن عمرو بن خویلد ۱۹۷ الصقيل الأعرابي ٣٣ عمرو بن كلثوم ١٠٣ (ض) عمرو بن المنذر ١٩٦ ضابئ بن الحارث البرجمي ١٧٤ عمرو بن هند ۱۳۰ ، ۱۹۸ ، ۱۹۳ ، ۲۰۹ عنترة العبسي ١٦٨ (ط) عرسجة ( من بني سيار ٨٠ ) طلحة بن سيار ٨٠ عيينة بن حصن ١٢٧ ، ١٧٣ ، ١٨٧ (9) (ġ) عامر بن صعصعة ١٠٩ غيظ بن مرة بن عوف ١٣٩ عامر بن الطفيل ١٠٩



المعتضد بالله الأندلسي ١٢ المعتمد على الله الأندلسي ١٢ منظور برخ زبان ٢٩ المنحل اليشكري ١٣ المنذر بن ماء السماء ٢٤ منولة (من تغلب) ١١٠

(U)

النعمان بن جبلة ١٧٥ النعمان بن جبلة ١٧٥ النعمان بن الحارث الغسانى ٧٥ ، ١١٥ ، النعمان بن المندر ٢٦ ، ٤٩ ، ٣٤ ، ٣٤ ، ٣٠ ، ٢٠ ، ٧٠ ، ٩٨ ، ١٠٩ ، ١٤٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩

(A)

ابن هبیرة ۹۹ ، ۱۹۸ هرم بن سنان ۲۰۹ هشام بن الکلبی ۱۹۱ هوذة بن أبی عمرو العذری ۹۸ ، ۱۹۰ ابن هند = عمرو بن هند

(ی)

يزيد بن عمرو بن الصعق ١١١ ، ١٧٣

(**ن**)

فاطمة بنت قيس بن زهير ٨٠ فروعة ( من العماليق ) ١٠١

(ق)

أبو قابوس = النعمان بن المنذر أبو قبيس = النعمان بن المنذر قتادة بن سيار ۸۰ قطبة بن سيار ۸۰ ابن الكلبي ۱۱۱ ، ۱۹۶ ابن كوثر (من بني أسد) ۵۰ ابن كوثر (من بني أسد) ۵۰ ابن كوثر (من بني أسد) ۵۰

لبيد ( صاحب النسور السبع ) ١١

()

مازن بن فزارة ۱۱۰ مالك ( من العمالقة ) ۱۰۱ مالك بن حماد ۹۹ ، ۱۹۷ مالك بن عوف بن كثير أبو المطفار . . ۱۱۰ المتجردة ۱۳ ، ۳۶ ، ۹۰ مرة بن ربيعة ۲۹ مرة بن زنباع ۱۹۲ مضر الحمراء ۱۱۰

## فهرس الأمم والقبائل

| (1)                                    | (3)                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| الأزد ۲۲ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۷۰ ، ۲۸ ، ۱۲۱ ،   | بنو درام ۲۱٦                          |
| 175 4 74                               | بنو دودان ۹۰ ، ۷۷ ، ۸۷ ، ۱۰۸ ، ۱۱۰ ،  |
| بنو أسد ٥١ ، ٥٧ ، ٥٣ ، ٥٧ ، ٨٧ ، ١٢٦ ، | 1.48                                  |
| 174                                    | بنو ذبیان ۹۹ ، ۷۲ ، ۱۰۴ ، ۱۳۷ ، ۱۳۹ ، |
| بنو أسيد ١٩٢                           | ۲۰٦ ، ۱۸٤ ، ۱۷۳                       |
| بنو أقيش                               |                                       |
|                                        | ())                                   |
| (ب)                                    | بنو رفیدة ۷۷                          |
| باهلة ۸۷                               | (¿)                                   |
| آل بغیض ۵۹ ، ۱۹۱ ، ۱۹۲                 |                                       |
|                                        | بنو زهیر بن جذیمة ۱۰۶                 |
| (ت)                                    | ( س )                                 |
| بنو تميم ٣٦، ١٠٢، ١٧٣، ١٨٠، ٢١١،       | سعد بن ذبیان ۷۹                       |
| 717                                    | سکین ( من فزارة ) ۹۹                  |
|                                        | بنو سلیم ۷۹                           |
| (ج)                                    | سهم بن مرة ۱۵۳                        |
| بنو جذيمة ٦٠                           | بنو سواءة ٥٦                          |
| بنو جعفر ۱۱۱                           | ( <b>m</b> )                          |
|                                        | بنو الشقيقة ١٦٩                       |
| (ح)                                    | بنو شميح ١٦٧                          |
| بنو حن (من عذرة) ٩٨                    | بنو شكل بن كعب بن الحريش ٤٢           |
| حیّ بن رعل ۱۷۹                         | بنو شهاب ۱۹۹                          |
| (خ)                                    | ( ض )                                 |
| •                                      | ضبة ١٩٩                               |
| الخزرج ٨٩                              | بنو ضباب ۸۰                           |
| بنو خصیلة بن مرة ۱۰۲                   | ضنّه ۱۰۳                              |
|                                        |                                       |

(ق) (4) قريع ٣٤ طئ ۵۱ ، ۱۹۸ ، ۲۰۷ ، ۲۰۲ ، ۲۱۲ ، قضاعة ۷۷، ۷۷، ۱۰۲، ۸۰، 714 بنو القين ١٣، ٢١٥ (ع) (4) عاد ۸٤ بنو عامر ۷۲، ۸٤، ۱۰۱، ۱۰۶، ۱۱۳، کلب ۱۷۵ ، ۵۹ کنانة ۸۲ 105 عبس ۱۰۲ ، ۱۲۵ ، ۱۳۲ المحاش ١٠٢ ` العجم ١٢٢ مدلج ۱۸۵ عكل ١٢٦ مرة ۷۸ ، ۹۸ العمالقة ١٠١ عمم ۱۸۰ (i) عوذی ۱۸۰ نشبة ۱۰۳، ۱۰۳ آل نصر ١٦٩ (غ) غاضرة ٥٦ (A) غسان ۶۹ ، ۹۸ ، ۱۰۷ ، ۱۲۲ ، ۱۳۳ بنو هلال ۸٦ غطفان ۵۱ ، ۱۷۳ () (**ن**) بنو الوحيد بن كلاب ١٨ فزارة ٤٩ ، ٥٧ ، ١٦٧ (ي) بنو فقيم ٢١٦ يربوع ۱۰۲ ، ۱٤٦ بنو قیس ۱۲۰ ، ۱۷۳ ، بشکر ۱۳ قیس بن عیلان ۱۲۰ ، ۱۷۳

# فهرس الأماكن

| (ج)                   | (1)                           |
|-----------------------|-------------------------------|
| جاتم ۱۲۱              | ذو أبان ۱۱۱ ، ۱۱۲             |
| م<br>جدی <i>س ۲</i> ۳ | الأتم ١٣٤                     |
| الجفار ۱۸۷            | أريك ٣٠ – ٢٢٠                 |
| جَلَق ٤١              | أضم ٦١                        |
| الجموم ١٦٧            | أظلم ١٠٤                      |
| جوش ۷۷                | أقر ۱۸۶ ، ۲۰۲                 |
| الجولان ٥٠ ، ١٢١      | וצע ויין                      |
|                       | أمواه الدنا ١٤٩               |
| (ح)                   | أندر ۱۱٦                      |
| حاصر ۲۹               | أورال ٦٣                      |
| الحبي ١٠٠             | (پ)                           |
| حجار ۷۷               | •                             |
| الحجر ١٤٩             | برد ۷۹<br>البحرين ۹۹ .        |
| الحجون ١٠٠ ، ٢٢٣      | البخرين ۱۹<br>برقة صادر ۹۸    |
| حسمی ۱۳۲              | برقه طعادر ۱۸<br>بزاحة ۹۹     |
| حسی ۱۱۰               | براحه ۱۲<br>بستان ابن عامر ۳۱ |
| (خ)                   | بصری ۱۲۱ ، ۱۳۱                |
| الخط ٤٣               | البقار ٥٦ ا                   |
| (3)                   |                               |
| الدماخ ١٠٤            | (ت)                           |
| دوار ۵۷               | تعشار ٥٦                      |
| <i>(</i> ; )          | تهامة ٢٠٠                     |
| ( ذ )<br>ذو حسى ٣٠    | توضع ۲۲                       |
| ر سی ۱                |                               |
| (1)                   | (ث)                           |
| راکس ۳۲               | ئېلان ۲۰۱                     |
|                       | YA4                           |

|                                | Y9 ·                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| نعّمی ۱۳۷                      | ردينة ١٥٠                             |
| / ÷ \                          | الرّميثة ٩٥                           |
| ( غ )<br>الغيل ٢٥              | الرده ۱۷۹                             |
|                                |                                       |
| ( <b>ن</b> )                   | (j)                                   |
| الفرات ٢٦                      | زوراء ۳۹ ، ۵۲                         |
| الفوارع ۳۰                     |                                       |
| الكعبة ٢٠                      | ( س )                                 |
| فرتنی ۳۰                       | السعد ٢٥                              |
| وجرة ۱۷                        | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |
|                                | ( ش )                                 |
| (ق)                            | الشرع ٦١                              |
| أبو قبيس ٢٥                    | الشهاق ۲۲۲                            |
|                                |                                       |
|                                | (ص)                                   |
| (ل)                            | الصمان ۲۲۲                            |
| لباج ۲۱۶                       | صيداء ١٤                              |
| اللهم ١٦٤                      | ( ض )                                 |
| المطارة ١٤٤                    | ضرغد ۸۷                               |
| الملح ٥٠ مسحلان ٧٠ النمارة ١٥٧ | الضواجع ٣٢                            |
| النار ۱۲۷                      |                                       |
| نبق ( جبل ) ۲۳                 | ( 4 )                                 |
|                                | طسم ۲۳                                |
| (&)                            |                                       |
|                                | (ع)                                   |
| وعال ۱٤٩                       | عتائد ۸۷                              |
| اليمامة ٧٦ ، ١٠١               | عراعر ٩٠                              |
| الیمن ۱۱۳<br>یثرب ۸۹           | عكاظ ٤٥، ٥٥                           |
| يىرب ۸۹                        | النعقة ١٠٣                            |
|                                |                                       |

### مراجع التجقيق

الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ( التقدم سنة ١٣٢٣ ومطبعة دار الكتب ) . البيان المغرب لابن عذاري (بيرت ١٩٥٠ م). تاريخ الطبري ( تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم بدار المعارف بالقاهرة ) . التوضيح والبيان عن شعر نابغة ذبيان (مطبعة السعادة بمصر). جمهرة الأنساب لابن حزم ( تحقيق عبد السلام هارون – دار المعارف بالقاهرة ﴾. خزانة الأدب للبغدادي ﴿ بولاق ١٢٩٩ ) . ابن خلكان ( المطبعة الميمنية ١٣١٠ ) . ديوان الأخطل ( تحقيق الأب أنطون صالحاني بيروت ١٨٩١ م ) . ديوان الأعشى ( تحقيق الدكتور محمد حسين – المطبعة النموذجية ١٩٥٠ م ﴾. ديوان أوس بن حجر ( تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم – بيروت ١٣٨٠ ) . ديوان جرير ( مطبعة الصاوى ١٣٥٣ ) . ذيل الأمالي ( مطبعة دار الكتب ) . شرح ديوان النابغة ( تحقيق الدكتور شكرى فيصل ، طبع دمشق ) . شرح ديوان النابغة للبطليوسي ( ضمن خمسة دواوين – القاهرة - ١٢٩٣ ) ﴿ الشعر والشعراء لابن قتيبة ( تحقيق أحمد محمد شاكر – مطبعة الحلبي ١٣٦٤). شعراء النصرانية (بيروت ١٩٢٦). العقد الثمين فى دواوين الشعراء الستة الجاهليين لوليم بن الورد طبع أوربا ١٨٦٩ م) القاموس المحيط للفيروز أبادي – المطبعة الحسينية ١٣٣٠ ) . لسان العرب لابن منظور ( بولاق ۱۳۰ ) . معانى الشعر الكبير لابن قتيبة (طبع حيدر أباد).

(1444

معجم البلدان ( السعادة ١٣٢٣ م )

1940/777 الترقيم الدولى 944-+4-1410-4 ISBN 1/40/17

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)